# 

لصلى الله عليه وسلما

دراسة تاريخية لأهم الحصون وعقيدة الحرب والقتال عند اليهود في خيبر

> د سلام شافعی محمود سلام مدرس التاریخ الاسلامی کلیة الاداب بنها

توزيع المنقاة في الاكدرية

# بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى : « لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلاَّ فِى قُرَى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرٍ ، بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ، تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ، ذَلِكَ بأنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُون » سورة الحشر ، آية ١٤.

.

...

•



# ( فهرس موضوعات البحث )

| ص  |                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------|
| ٧  | مقدمة البحث                                                 |
| 11 | الفصل الأول: حصون خيبر وقوتها الحرَبية                      |
|    | الفصل الثانى : الأسلحة ومعدات القتال التي استخدمها          |
| ٥١ | اليهود في منطقة الحصون                                      |
|    | <b>الفصل الثالث</b> : عقيدة الحرب وأسلوب التعبئة والقتـــال |
| ٧٣ | عند اليهود في خيبر                                          |
| 90 | قائمة المصادر والمراجع                                      |



# بسم الله الرحمن الرحيم ( مقدمة البحث )

خيبر واحة زراعية ، تقع شمال المدينة المنورة . وتبعد عنها بحوالي ١٦٥ كم ، وتتفع عن سطح البحر بنحو ٨٥٠ م ، وهي من أعظم حرار بلاد العرب بعد حرة بنى سليم ، وامتازت خيبر بخصوبة أرضها ، ووفرة مياهها ، وجودة محاصيلها ، ورواج تجارتها ، وقوة حصونها .

وحيبر من القرى العربية التى استوطنها اليهود ، وأقاموا فيها ، وأنشأوا على أرضها سلسلة من التحصينات القوية ، وهى المعروفة بحصون خيبر التى ذاعت شهرتها فى الجاهلية وعصر النبى عليلية . وأصبح لها دور حربى وسياسى خطير فى مقاومة الاسلام والتصدى للدولة الاسلامية منذ حروج بنى النضير من المدينة فى ربيع الأول من العام الرابع من الهجرة .

وإذا كان عصر النبي عَلِيْكُ قد شهد العديد من المعارك والعزوات ، فإن هذا العصر قد شهد أيضا معركتين حاسمتين ، أولاهما معركة بدر الكبرى سنة ٢ هـ ضد الوثنيين من قريش . أمّا المعركة الثانية فكانت عند الحصون في خيبر في المحرم / صفر سنة ٧ هـ ضد اليهود ، وكانت خيبر آنذاك قد صارت أكبر المعاقل الحربية لليهود وأشدها خطراً على الاسلام في جزيرة العرب .

ومن ثم كان الدافع إلى البحث في هذا الموضوع وهو حصون حيبر وقوتها الحربية مايلي :

أولاً: أن قوة خيبر في نهاية العام السادس من الهجرة قد تعاظمت وصارت أكبر قوة في بلاد الحجاز من حيث العدد والتسليح والتحصينات ، فإذا كانت مكة كبرى مدن الحجاز استطاعت بمساعدة اليهود في خيبر أن تحزب حلفاءها في عشرة آلاف مقاتل في غزوة الحندق في العام الخامس من الهجرة ، فإن اليهود في خيبر كانوا قادرين على أن يحشدوا عشرة آلاف مقاتل من اليهود

القاطنين في الواحة الخيبرية ، والدين يتحصنون في سلسله من الحصون والآطام ، وينطلقون منها لتنفيذ مشروعاتهم السياسية والحربية ، ومن ثم فإن الأمر يتطلب إلقاء الضوء على هذه التحصينات وتلك الحصون . وبيان قوتها الحربية .

ثانياً: أن أطول معركة خاضتها قوات النبي عَلَيْكُ حتى المحرم سنة ٧ هـ، كانت هي المعركة التي دارت عند الحصون في حيير فيما عرف بغزوة حيير ولكن لماذا طال أمد الحرب ؟ إن دراسة في عقيدة الحرب وأسلوب القتال عند اليهود يلقى الضوء على هذا التساؤل

ثالثاً: أن هناك اضطرابا في الأخبار التي ذكرها ابن هشام نقلاً عن ابن السحق \_ إمام أهل السير \_ فيما يتعلق بترتيب أحداث القتال وفتح الحصون ، وانتقل هذا الاضطراب إلى العديد من مصادر السيرة وبعض مصادر التاريخ الاسلامي العام ، وترتيب هذه الأحبار ترتيباً دقيقاً لن يتم إلا بدراسة شاملة للحصون والآطام في منطقة الحصون في خيبر

رابعاً: أن هناك تصحيفا وتحريفا فى أسماء الحصون والآطام فى خيبر وردت فى مصادر السيرة والتاريخ الاسلامى العام وغيرها من المصادر، وهذا يتطلب تحقيقاً ليس فقط لأسماء الحصون وإنما أيضاً لمواقع هذه الحصون.

خامساً: أنه لايوجد مصدر واحد ألم بذكر جميع الحصون فى خيبر ، فبينا ذكرت بعض المصادر العديد من الحصون ، نجد البعض الآخر قد أغفل ذكر حصون كانت لها أهيمتها الحربية فى الدفاع عن الواحة فى خيبر . ومن ثم فإن الأمر يتطلب القاء الضوء على أكبر عدد من هذه الحصون التى تأسست فى الواحة الخيبرية ، لتكون أمام الباحثين صورة هى أقرب إلى الواقع .

سادساً: أنه قد ظهرت في المعارك التي شهدتها منطقة الحصون في خيبر ، أسلحة متطورة عند اليهود القاطنين فيها ، لم يسبق لعرب الحجاز ونجد على وجه الخصوص أن استخدموها في معاركهم حتى الحرم / صفر سنة ٧ هـ ، ومن ثم فإن الأمر يتطلب القاء الضوء على هذه الأسلحة المتطورة وغيرها من أدوات القتسال الأحسرى التسى استخدمها الهود في منطقة الحصون الخيرية.

سابعاً: أن هذه الحصون أنشأها اليهود فى خيبر من منطلق عقائدى يهودى توراتى ، ومن ثم فإن الأمر يتطلب القاء الضوء على أثر شريعة الحرب عند اليهود على أسلوب التعبئة والقتال عند اليهود القاطنين فى الحصون الخيبرية .

ومحتى تتضم أبعاد هذه الدراسة فقد قسمت بحثى هذا إلى ثلاثة فصول على النحو التالى :

الفصل الأول: وفيه تحدثت عن «حصون حيبر » ومكانتها الحربية في عيون الجاهليين وبخاصة عند يهود المدينة ، وبعض أهلها ، وكذا عند القرشيين في مكة ، والقبائل اليهودية وبني سعد في فدك ، والغطفانيين في نجد من رجالات أشجع ، ومرة ، وفزارة وهم حلفاء خيبر الأقوياء ، ثم تناولت رؤية يهود خيبر أنفسهم في هذه الحصون وقدرتها الحربية .

كما تحدثت في هذا الفصل عن المناطق الرئيسية لمجموعات الحصون في حيبر ، ومواقعها الجغرافية ، ثم تناولت بالحديث دراسة تفصيلية شاملة لأشهر الحصون في الواحة الخيبرية ، مع تحقيق وضبط لأسمائها ، مشيراً إلى العمارة الحربية لهذه الحصون واستراتيجية مواقعها ، والمالكين لها من الأسر اليهودية .

أما الفصل الثانى: فيعنى بدراسة « الأسلحة ومعدات القتال التى استخدمها اليهود فى منطقة الحصون » ، مشيراً إلى الأسلحة التى كانت تستخدم فى المجوم . كما تناولت تستخدم فى المجوم . كما تناولت أصول بعض هذه الأسلحة ، ومراكز صناعتها ، وتطويرها ، وكيفية الحصول عليها ، وطريقة استخدامها ، وبراعة بعض رجال اليهود فى القتال بها ، كما

سجلت أعداد وكميات هذه الأسلحة والمعدات التي وجدت في الحصون وفق ما أشارت إليه المصادر التي بين أيدينا .

أما الفصل الثالث: ففيه تحدثت عن « عقيدة الحرب وأسلوب التعبئة والقتال عند اليهود في خيبر»، مشيراً إلى شريعة الحرب عند اليهود ، والعقيدة القتالية ، وأثرها في انشاء الحصون ، وأسلوب التعبئة والقتال عند يهود خيبر ، وأسلوب ثم تحدثت عن نمو وتعاظم القوة الحربية لليهود في خيبر ، وأسلوب حشد المقاتلين ، وتكتيل الكتائب ، وصاحب الحرب وصلاحياته ، وصاحب عادية اليهود ومهمته ، مشيراً إلى أشهر قادة الحرب والفرسان اليهود ، كما تحدثت عن دور عشائر اليهود في خيبر في التعبئة والقتال ، مشيراً إلى نيران الحرب ، والشعارات والنداءات ، والبيات ، والجاسوسية ، والحرب النفسية ، وتسليح الفرسان والمقاتلين ، والتزام اليهود في خيبر بموقف الشريعة اليهودية من قتلي الحرب والزواج أثناء القتال ، والخروج للحرب ، كما أشرت الي مجلس الحرب في خيبر ، واستخدام المال في الحروب وقاعدة الأحلاف واستنصار الحلفاء ، وخطة الدفاع وأسلوب القتال في منطقة الحصون ، ولجوء اليهود إلى اغتيال قادة الخصوم ...

ثم انهيت هذا البحث برسم صورة تقريبية لواقع حالة الحرب في منطقة الحصون في حيبر صبيحة بدء المعارك .

والله الموفق ولله الحمد ،،،

دكتور سالام شافعي محمود

الاسكندرية في الاثنين ٢ ينــــاير ١٩٨٩ م

# الفصــل الأول حصون خيبر وقوتها الحربية

- ( ا )قوة خيبر وحصونها الحربية في عيون الجاهليين .
  - (ب ) المناطق الحربية ومواقعها الجغرافية .
    - (ج) أشهر الحصون في الواحة الخيبرية
      - خصون منطقة النطاة
      - \* حصون منطقة الشق .
      - \* حصون منطقة الكتبية .
      - \* حصون منطقة الوطيح .
      - \* حصون منطقة السلالم .
        - \* حصون أخرى ....

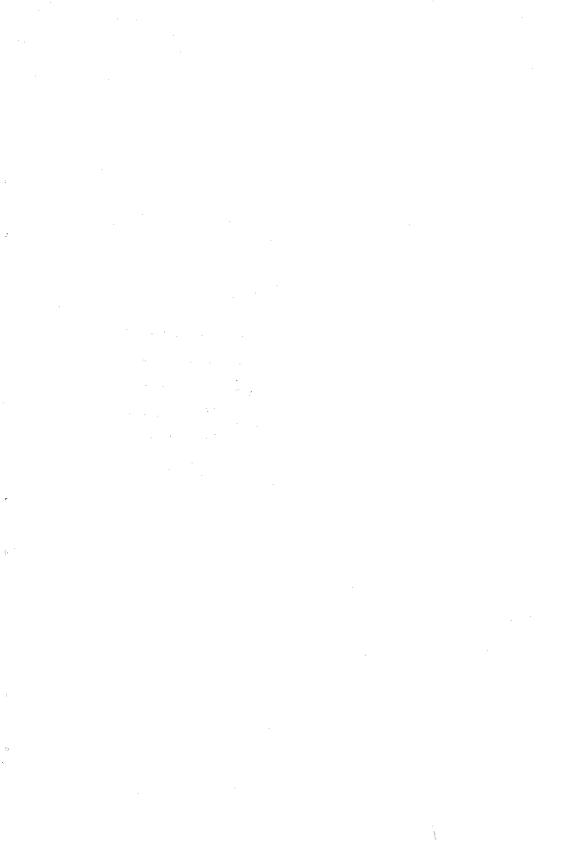

### اً ) قوة خيبر وحصونها الحربية في عيون الجاهليين

لقد ذاع أمر الحصون الخيبرية في أرجاء جزيرة العرب وتعاظمت قوتها الحربية في الفترة ما بين جلاء بني النضير عن المدينة في ربيع الأول سنة ٤ هـ ، وسقوط الحصون وفتح خيبر في صفر سنة ٧ هـ . وذلك بفضل جهود القادة الحربيين والسياسيين من زعماء بني النضير الذين نزلوا منطقة الحصون وقادوها إلى الحرب ضد المسلمين، وكانواكما قال فيهم رسول الله عليا وهم خارجون من المدينة : « هؤلاء في قومهم بمنزلة بني المغيرة في قريش »(١) . أي قادة حرب وأهل سلاح(٢) فعلى يد هؤلاء الزعماء أصبحت الحصون الخيبرية أكبر معقل حربي لليهود في بلاد العرب (٢) .. وقد أجمع المعاصرون من سكان الحجاز في كبريات مدنه ، وكذا القبائل الأعرابية في الحجاز ونجد ، فضلاً عن القبائل اليهودية التي كانت تنزل في فدك وتيماء ووادي القرى ، على جودة الحصون الخيبرية ومنعتها ، وكثرة المقاتلين فيها ، ووفرة السلاح وآلات الحرب، وأنها تفوقت من حيث القوة والمنعة والتحصينات على الآطام والحصون التسع وخمسون التي كانت لليهود في المدينة قبل الجلاء عنها (١) ، هذا إلى جانب حلفاء أقوياء (°) ، وقاعدة اقتصادية صلبة تدعمها (١) مما جعل المعاصرون ينظرون إلى هذه الحصون وإلى القوة اليهودية في منطقة الحصون نظرة تقدير واعجاب .

<sup>(</sup>۱) الواقدى : المغازى ، تحقيق مارسدن جونس ، بيروت ، حـ ۱ ، ص ٣٧٥ .

<sup>(</sup>٢) عبد الرءوف عون : الفن الحربي في صدر الاسلام ، القاهرة ، ١٩٦١ م ، ص ٤٩ .

<sup>(</sup>۳)

<sup>(</sup>٤) ابن النجار : أخبار مدينة الرسول ، المعروف بالدرة الثمينة ، تحقيق صالح محمد جمال . الطبعة الثالثة ، مكة المكرمة ، ١٤٠١ هـ / ١٩٨١ م ، ص ١٤ .

<sup>(</sup>٥) الحلبى : انسان العيون فى سيرة الأمين المأمون ، المعروفة بالسيرة الحلبية ، بيروت ، ١٤٠٠ هـ/. ١٩٨٠ م ، حـ ٢ ، ص ٧٦١ .

فيهود المدينة الذين لم يجلوا عنها كانوا يعتقدون أن حصون خيبر يستعصى غزوها أو الاقتراب منها، فالواقدى ..عمدة كتاب المغازى يسجل نظرة يهود المدينة هذه بقوله: «وكان من كان بالمدينة من اليهود يقولون (المسلمين) حين تجهز النبي عليه إلى خيبر: ما أمنع والله خيبر منكم! لو رأيتم خيبر وحصونها ورجالها لرجعتم قبل أن تصلوا إليهم، حصون شامحات في ذرى الجبال، والماء واتن، ان بخيبر لألف دارع، ما كانت أسد وغطفان يمتنعون من العرب قاطبة إلا بهم، فأنتم تطيقون خيبر! الله بن حدد الأسلمي عندما وكان ممن يقطن المدينة فقد قال للصحابي عبد الله بن حدد الأسلمي عندما علم بتجهز المسلمين لغزو الحصون: «أتحسبون أن قتال خيابر مثل ماتلقون من الأعراب ؟، فيها ــ والتوراة ــ عشرة آلاف مقاتل «(۱) أما زيد بن رفاعة بن التابوت فيذكر لعبد الله بن أبي بن سلول أنه قد توحش لفقد بني النضير، ولكن يخفف من أحزانه أنهم خرجوا «إلى عز وثروة من حلفائهم، وإلى حصون منعة شامخة في رءوس الجبال ليست كا ها هنا » (۲).

أما المكيون الذين ارتبطوا ذات يوم بحلف مع اليهود فكانوا يشيدون بقوة الحصون وجودتها ويرون أن القاطنين فيها هم « أهل المنعة والعدة في الرجال الانه).

أما بنو سعد في فدك فكانوا يثقون في قدرة الحصون على التصدي لمن يقترب منها ، وكانوا على ثقة في قدرة حيبر على غزو المدينة ، وكان رأسهم وبر ابن عليم يقول : « إن بها رجالاً وحصوناً منيعة ، وماء واتنا، لا دنا منهم محمداً أبداً ، وما أحراهم أن يغزوه في عقر داره »(٥) ، أما اليهود في فدك (١) الواقدي : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ١٣٧

 <sup>(</sup>۲) الصالحیٰ : سبل الهدی والرشاد فی سیرة خیر العباد ، حـ ۵ ، تحقیق فهیم شلتوت ، و حوده
 ده الرحمن هلال ، القاهرة ، ۱۹۰۶ هـ / ۱۹۸۳ م ، صـ ۱۸۸ .

<sup>(</sup>٣) الواقدي : المصدر السابق ، حـ ١ ، ص ٣٧٦ .

<sup>(1)</sup> الواقدي : المصدر السابق ، حـ ۲ ، ص ٧٠٤ .

<sup>(</sup>٥) الواقات : المصدر السابق حـ ٢ ، ص ٥٦٣ .

فكانوا يقولون : « بالنطاة عامر ، وياسر ، وأسير ، والحارث ، وسيد اليهود مرحب ، مانری محمد یقرب حراهم ، إن بها عشرة آلاف مقاتل ۱٬۱۰٪ ﴿

أما الأشجعيون حلفاء يهود حيبر ، فيتحدث أحدهم عن قوة منطقة الحصون فيقول: « فيها عشرة آلاف ، وهم أهل الحصون التي لاترام ، وُسلاح وطعام كثير لو حصروا السنين لكفاهم، ماء واتن يشربون في حصوبهم ، ما أرى لأحد بهم طاقة «(١) ، أما الحارث بن عوف للرى زعم بنى مرة وشيخها فيقول عن يهود خيبر « إنهم أهل حصون منيعة ... والله ان كانت العرب لتلجأ إليهم فيمتنعون بهم »(٢)، « وأنهم أعز يهود الحجأز ، يقرون لهم بالشجاعة والسخاء » (٤) ...

أما عيينة بن حصن الفزاري ــ المطاع الأحمق ــ كما كان يسميه النبي عَلَيْكُ وَكَانَ مِنَ الجَرَارِينَ (°) . ومن أقوى حلفاء اليهود في خيبر فكان يرى أنهم « أهل الحصون والعدة والثروة » ، « وأنهم أهل الحصون المنيعة » « وأنهم أهل الحد والحلد» في الحرب(١).

والآن علينا أن نتساءل . إذا كانت هذه نظرة المعاصرين في عصر الرسالة إلى حصون خيبر وقوتها الحربية ، فما هي ﴿ رَوِّيةً ﴾ وتقدير اليهود أنفسهم فى خيبر لقوة الحصون الخيبرية وقدرتها الحربية ؟ .

لقد كان اليهود في خيبر يعتقدون في قوة حصونهم ومنعتها ، واستحالة غزوها ، ففي نادي اليهود في خيبر ، وفي مجلس الحرب ، الذي عقدوه في العاشر من ذي الحجة سنة ٥ هـ ، وبعد مقتل رجال بني قريظة بيومين ، أكد كنانة بن 

<sup>(</sup>۲) الواقدي : المصدر السابق ، حـ ۲ ، ص . ٦٤ .

<sup>(</sup>٣) الواقدي : نفس المصدر،، حد ٢ ، ص ٧٢٩ .

<sup>(</sup>٤) الواقدي: نفس المسلمان ، حد ٢ ص ٧٢٩ .

<sup>(</sup>٥) ابن حبيب : انحبُر ، تحقيق ايلزة شنيتر ، بيروت ، ص ٢٤٨ . ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٦) الواقدي المصدر السابق، حـ ٢، ص ٦٧٦

أبى الحقيق أحد السادة الرءوساء في حيبر على قوة الحصون في الواحة الجيبرية ، وشدة التحصينات بها ، وقدرتها على التصدى لقوة المسلمين في المدينة ، كما قرر ابن أبى الحقيق في الاجتماع نفسه أن الحصون في حيبر أكثر تحصينا وقوة من الحصون التي تركوها في المدينة فهو القائل : « وحصوننا هذه ليست مثل ما هنالك ، ومحمد لايسير إلينا أبداً لما يعرف (1) ، وفي المحرم سنة (1) هذه تحصون في ذرى الجبال (1).

وعموماً كان يهود خيبر لايظنون أن هناك قوة تستطيع أن تتغلب عليهم وتغزو حصونهم ، أو تقترب منها ولو كانت هذه القوة هي قوة المسلمين المتعاظمة في المدينة ، فكانوا يعتقدون أنهم في حصونهم القوة التي لاتقهر ، لمنعة الحصون وكثرة السلاح والعدد والطعام ، وحتى عندما بلغهم أن النبي عليه سائر إليهم في المحرم سنة ٧ هـ أعلنوا التحدي ، « وكانوا يخرجون كل يوم عشرة آلاف مقاتل صفوفاً ثم يقولون : محمد يغزونا ؟ هيهات ! يوم عشرة آلاف مقاتل صفوفاً ثم يقولون : محمد يغزونا ؟ هيهات ! هيهات ! » (٢) وكان ذلك شأنهم ، « وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا ، وقذف في قلوبهم الرعب » (١).

<sup>(</sup>۱) الواقدي : المصدر السابق ، حـ ۲ ، ص ٥٣١ .

<sup>(</sup>۲) الواقدى : المصدر السابق ، حد ۲ ، ص ٦٣٧ ، ٦٣٨ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي : امتاع الاسماع بما للنبي عَلَيْكُ من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع ، تحقيق محمد النميسي ، الطبعة الأولى ، القاهرة ، ١٤٠١ هـ/ ١٩٨١ م ، حـ ١ ، ص ٢٣٥ .

الصالحي: المصدر السابق، حـ ٥ ، ص ١٨٥ .

<sup>(1)</sup> سورة الحشر ، آية ٢ .

#### (<sup>ب</sup> ) المناطق الحربية ومواقعها الجغرافية

انتشرت الحصون في واحة خيبر ، ولكننا لانعرف عدد هذه الحصون على وجه التحديد ، وكل الذي استطعنا فهمه وتصوره عن قلاع وحصون خيبر ، هو أن خيبر كانت تتألف من عدة مجموعات رئيسية من الحصون والآطام التي أنشأها اليهود في واحة خيبر وعلى أطرافها ، وكل مجموعة من هذه الحصون لنما سميت باسم الحصن الأكبر فيها (۱) ، وكانت هذه الحصون والآطام غالباً ما تحمل اسم رجل أو زعيم مهم من رجالات اليهود (۱) أو اسم عشيرة يهودية (۱) أو اسم واد من أودية خيبر (۱) أو اسم جبل من جبالها (۱۰) أو يحمل اسماً له مدلوله عند اليهود (۱۰) .

ولقد كان انشاء الحصون وتقويتها وتسليحها واعدادها بالمقاتلين والقتال من أبراجها ومن فوق الأسوار ، ومن وراء الجدران ، إذا ماتعرضت منطقة الحصون هو أساس العقيدة القتالية وخطط الحرب عند اليهود في خيبر ، وهو الأسلوب القتالي الذي يفضلونه (٧) ، لأنه غالباً مايفي بأغراض وأهداف القتال دفاعاً عن الواحة الخيبرية وقراها ، إلا أنهم في بعض الأحيان كانوا يلجأون إلى الاصحار والخروج إذا ما اضطروا إلى ذلك ، كما كانوا في حالات الهجوم

<sup>(</sup>١) سيف الدين سعيد : الحركات العسكرية للرسول الأعظم في كفتي الميزان ، الطبعة الأولى ، يروت ، ١٩٨٢ م ، حـ ٢ ، ص ٣٨٤ .

<sup>(</sup>۲) الواقدي: المصدر السابق حـ ۲ ، ص ٦٤٥ .

<sup>(</sup>٣) ولفنسون : تاريخ اليهود في بلاد العرب ، القاهرة ، ١٣٤٥ هـ / ١٩٢٧ م ، ص ١١٦٠ .

<sup>(</sup>٤) الديار بكرى : تاريخ الخميس فى أحوال أنفس نفيس ، الطبعة الأولى ، القاهرة ١٣٠٢ هـ / م ، حـ ٢ ، ص ه ٤ .

<sup>(</sup>٥) الهمداني : صفة جزيرة العرب ، تحقيق محمد بن على الأكوع ، الرياض ، ١٣٩٤ هـ / ١٩٧٤ م ، ص ٣٥ .

<sup>(</sup>٦) ولفنسون : المرجع السابق ، ص ١٦٧ .

<sup>(</sup>٧) سفر التثنية : الاصحاح العشرون ، فقرة ٢٠

يتخذون من الحصون قاعدة لانطلاقهم ثم ملجأ يحتمون بداخله إذا لم يحقق الهجوم أهدافه وولوا مدبرين (١).

ومن ثم قسم اليهود في خيبر أرض الواحة إلى مناطق حربية حسب استراتيجية مواقع هذه الحصون التي تدافع عن قرى الواحة ، فالذى يفهم من كلام الواقدى أن أرض الواحة في خيبر كانت تنقسم إلى خمسة مناطق عسكرية ، تتبع كل منطقة منها عدداً من الحصون . وهذه المناطق هي (٢) :

أولاً: منطقة النطاة: وهي خط الدفاع الأول عن الواحة (٢) ، ومن أهم حصونها التي شهدت قتالاً في معارك غزوة خيبر: حصن ناعم ، وحصن الصعب ، وقلعة الزبير ، ودار بني قمة .

**ثانیاً** : منطقة الشق : ومن حصونها الحربیة : حصن أبی ، وقلعة ( سموان ) ( سمران ) ( سم

ثالثاً: منطقة الكتيبة: وأعظم حصونها: حصن القموص .

رابعاً: منطقة الوطيح: وأهم حصونها: حصن الوطيح(١).

<sup>(</sup>۱) الشيباني : شرح كتاب السير الكبير ، باملاء محمد بن أحمد السرخسي ، تحقيق صلاح الدين المنجد ، القاهرة ، ١٩٧١ م ، حـ ١ ، ص ٧٢ ، ٧٣ .

 <sup>(</sup>۲) عوض الشهرى مرويات غزوة خيبر ، جمع وتحقيق ، رسالة ماجستبر ، غير مطبوعة ، الجامعة الاسلامية بالمذينة المنورة ، ۱۳۹۹ هـ / ۱۹۸۰ م ، ص ۲۹ .

<sup>(</sup>٣) باشميل: غزوة خيبر، الطبعة الخامسة، بيروت، ١٣٩٩ هـ/ ١٩٧٩ م، ص ١٨٣.

<sup>(</sup>٤) ابن كثير : البداية والنهاية ، دار الفكر ، بيروت ، ١٣٩٨ هـ / ١٩٧٨ م ، حـ ٤ ، ص ١٩٨٨ .

الحربى: كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة ، تحقيق حمد الجاسر ، منشورات اليمامة ،
 الرياض ، ١٣٨٩ هـ / ١٩٦٩ م ، ص ، ٥٤٠

 <sup>(</sup>٦) البكرى: معجم ما استعجم من أسماء البلدال والمواقع، تحقيق مصطفى السقا، القاهرة، جـ ٤.
 ص ١٣٨٠

خامساً: منطقة السلالم: ومن حصونها المنيعة: حصن السلالم، وهو أقواها (١).

هذا فضلا عن عدد آخر من الحصون كان موجوداً فى الواحة الخيبرية ، إلا أن المصادر العربية لم تذكر لنا إلا المشهور من تلك الحصون التى شهدت قتالاً أثناء غزوة خيبر ، كما كانت توجد حصون أخرى على مشارف الواحة فى خيبر كانت بمثابة مواقع حربية دفاعية متقدمة ، فضلاً عن وجود حصون أخرى لحماية الرعاة وماشيتهم إذا ما اصطروا إلى ذلك (٢) .

ونتساءل الآن عن كيفية التعرف على مواقع هذه المناطق وحصونها ؟ والاجابة: انك إذا وقفت على حصن القموص فى منطقة الكتيبة والمشرف على سائر منطقة الحصون فى خيبر فستجد:

شمالك مع ميل يسير إلى الشرق منطقة الشق ، وشمال شرق تقع منطقة النطاة والتي تصب في الشق ، وبها بدأ النبي عَلِيلِهُ في الفتح في المحرم سنة ٧ هـ / ٦٢٨ م ، وإلى الجنوب مع الامتداد نحو الغرب تقع السلالم ، وجنوب جبال الصبهاء وإلى الجنوب الغربي يقع الوطيح . وفي الوسط تقع الكتيبة التي على ظهرها حصن القموص أعظم حصون خيبر على الاطلاق .

وتحديد هذه الأماكن من حيث قربها من القموص بالتقريب : تبعد منطقة الوطيح عنه بحوالى ٢ كم ، ثم وادى الشق ويبعد عنه حوالى ٣ كم ، ثم النطاة وسلالم ويبعدان حوالى ٤ كم (٣) .

ودراسة تفصيلية لهذه الحصون تلقى الضوء ساطعا على المناطق الحربية وحصونها في خيبر .

<sup>(</sup>۱) ابن الديبع: حدائق الأنوار ومطالع الأسرار فى سيرة النبى المختار كَلِيْكُ ، تحقيق عبد الله ابراهيم الانصارى ، دمشق ، حـ ۲ ، ص ۲۶۱ .

<sup>(</sup>۲) ابن كثير : السيرة النبوية ، تحقيق مصطفى عبد الواحد ، دار المعرفة ، بيروت ، ١٤٠٣ هـ / ١٩٨٣ م ، حـ ٢ ، ص ٣٧٦ .

<sup>(</sup>٣) عوض الشهرى: المرجع السنابق ، ص ٧٧ .

### ( ج ) أشهر الحصون في الواحة الخيبرية

### ﴿ أُولاً ﴾ حصون منطقة النطاة

أنشأ اليهود في خيبر العديد من الحصون بوادى النطاة (۱) ، لم تكشف الدراسات الأثرية الأولية بعد عن عددها ، ولم تقدم لنا مصادر التراث العربى بياناً دقيقاً محدداً ، وإن كانت قد ذكرت الأشهر من تلك الحصون ومنها :

#### ١ ــ حصن (ناعم ):

أشهر حصون وادى النطاة على الاطلاق ، ورد بهذا الاسم ( ناعم ) عند كتاب السيرة ومصنفى المغازى (٢) كما ورد بهذا الاسم ( ناعم ) في بعض

<sup>(</sup>۱) الواقدي: المصدر السابق، ح. ۲، ص. ٦٤٨.

ـــ ابن سعد: الطبقات الكبرى ، دار النحرير للطبع والنشر ، القاهرة ، حــ ١ ، ق ١ ، ص ٧٧

<sup>(</sup>٢) الواقدي: المصدر السابق، حـ ٢، ص ٦٤٥.

ـــ ابن هشام : السيرة النبوية ، حقيق مصطفى السقا و آخران ، دار أحياء التراث العربي ، بيروت حــ ٣ ، ص ٣٤٤ .

ــ ابن سعد : المصدررالسابق ، حـ ۲ ، ق ۱ ، ص ۷۷

ــــ ابن حرم : جوامع السيرة ، تحقيق احسان عباس وناصر الدين الأسد ، دار المعارف بمصر ، ص ٢١٢ .

ـــ السهيلي : الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام ، تحقيق عبد الرحمن الوكيل . القاهرة ١٣٩٠ هـ. رط ١٩٧٠ م ، حـ ٦ ، ص ٥٠٢ .

ـــ ابن سيد الناس : عيون الأثر في فنون المغازى والشمائل والسير ، دار المعرفة ، بيروت ، حـ ٢ ، ص ١٣٢

ــ ابن كثير : السيرة النبوبة ، حـ ٣ ، ص ٣٧٥ .

ـــ المقريزي : المصدر السابق ، حـ ١ ، ص ٢٣٧ .

\_ الحلبي : المصدر النبابق ، حـ ۲ ، ص ۲۳۲

\_ الصالحي المصدر السابق، حدد، ص ١٨٨

مصادر الجغرافيين المسلمين (١) ، وورد بالاسم نفسه في مصادر التاريخ الاسلامي العام (٢) ، وغيرها من كتب التراث (٢) .

وقد ورد هذا الحصن فی کتاب ( المغازی ) للواقدی باسم حصن ( ناعم ) مرة (<sup>1)</sup> . وورد عنده مرة أخری باسم حصن ( النطاة ) (<sup>0)</sup> ، وإليه أشار ابن دريد ( ت ٣٢١ هـ/ ١٩٣٣ م ) فقال فی ( الجمهرة ) : « والنطو : لغة البعد ، يقال بيننا وبينهم نطو بعيد ، وأحسب أن ( نطاة ) وهو اسم أطم بخيبر من هذا اشتقاقه » (<sup>1)</sup> . أما صاحب ( إنسان العيون ) فيری أن ( دار بنی قمة ) التی كانت أول أطم فی النطاة سقوطا فی يد المسلمين ماهی إلا ( حصن

<sup>(</sup>۱) يأقوت : معجم البلدان ، دار صادر ، بيروت ، ١٣٩٧ هـ / ١٩٧٧ م ، حـ ٥ ، ص ٢٥٣ . ـــــ الحميرى : الروض المعطار فى خبر الأقطار ، تحقيق احسان عباس ، الطبعة الثانية ، مكتبة لبنان ، بيروت ، ١٩٨٤ م ، ص ٧١٥ .

 <sup>(</sup>۲) ابن خياط : تاريخ خليفة بن خياط ، تعقيق أكرم العمرى ، الطبعة الثانية ، مؤسسة الرسالة ،
 بيروت ، ۱۳۹۷ هـ / ۱۹۷۷ م ، ص ۸۲ .

ـــ ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حـ ٢ ص ١٤٨ .

<sup>—</sup> النويرى : نهاية الارب في فنون الأدب ، القاهرة ، حـ ١٧ ، ص ٢٥١ .

ـــ ابن كثير : البداية والنهاية ، حــ ٤ ، ص ١٩٨ .

ـــ ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر ، دار الكتاب اللبنانى ، بيروت ، ١٩٥٧ م ، حـ ٤ ، ص ٩٧٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن شبة : تاریخ المدینة المنورة ، تحقیق فهیم شلتوت ، دار الأصفهانی ، جدة ، ۱۳۹۹ هـ / ۱۹۷۹ م ، حـ ۱ ، ص ۱۹۲

ـــ الفيروزا بادى : المغانم المطابة في معالم طابة ، تحقيق حمد الجاسر ، ط ١ ، منشورات دار اليمامة الرياض ، ١٣٨٩ هـ / ١٩٦٩ م ، ص ١٣٤

ـــ العباسي : عمدة الأخبار في مدينة المختار ، تحقيق محمد الطيب الأنصاري ، ط ٤ ، المكتبة. العلمية ، المدينة المنورة ، ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>٤) الواقدي : المصدر السابق ، حد ٢ ، ص ٦٤٥ .

 <sup>(</sup>٥) الواقدى : نفس المصدر ، حد ٢ ، ص ٦٤٧ .

<sup>(</sup>١) ابن دريد : جمهرة اللغة ، حـ ٣ ، ص ١١٩ .

ناعم) (۱) ، على اعتبار أن هدا الحص باجماع الروايات كان أول حصون وادى النطاة سقوطا فى يد المسلمين فى غزوة خيبر ، أما المؤرخ الجغرافى ( اليعقوبي ) ، فقد أسقط اسم ( حصن ناعم ) من قائمة حصون اليهود بخيبر وإن كان قد ذكر أن « من حصونهم ... النطاة » (۱) . أما ياقوت الحموى (۱) والديار بكرى (ن) فقد ذكرا الاسمين معاً : ( حصن ناعم ) و ( حصن النطاة ) على اعتبار أنهما حصنين من حصون النطاة ، وأن أياً منهما حصن قائم بذاته .

على أنه من خلال دراستنا في المصادر التاريخية والجغرافية فيما يخص هذا الحصن ، وتحقيقاتنا لأسماء الحصون ومواقعها ، ولتفاصيل المعارك والأحداث التي وقعت عندها أو قريبا منها ، اتضح لنا أن (حصن ناعم ) أشهر مجموعة الحصون اليهودية في وادى النطاة ، وأنه عرف بهذا الاسم نسبة إلى مؤسسه (ناعم ) اليهودي ، وكان من أكابر اليهود الأغنياء في خيبر ، وكان يمتلك مجموعة من الحصون والآطام في هذا الوادي ، وكان هذا الحصن موضوع الدراسة هو أكبر حصون تلك المجموعة ، وأكثرها تحصيناً وقوة ، فكان هو الأكثر شهرة بين الحصون التي يمتلكها (ناعم ) ، ومن ثم انفرد هذا الحصن الأشهر (ناعم ) بأن أطلق عليه اسم مؤسس ومالك تلك المجموعة من الحصون ، وينفرد المؤرخ الأثرى صاحب (المغازي) بالقاء الضوء على هذا الحصن عندما يقول « وحصون ناعم عدة » (°) ، « وناعم يهودي ، وله الحصن ذوات عدد ، فكان هذا منها » (¹)

<sup>(</sup>١١) الحلبي : المصدر السابق ، حـ ٣ ، ص ٧٤٠ .

<sup>(</sup>۲) اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي ، حـ ۲، ص ٥٦

<sup>(</sup>٣) ياقوت: المصدر السابق، حـ ٢، ص ٤٠٩

<sup>(</sup>٤) الديار بكرى : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٥) الواقدي : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٦٥٢ .

<sup>(</sup>٦) الواقدي : نفس المصدر ، حـ ٢ ، ص ٦٤٥

و لما كان (حصن ناعم) أقوى حصون وادى النطاة بخيبر. وأكثرها شهرة ، فقد عرف أيضا باسم (حصن النطاة) نسبة إلى وادى النطاة الذى يقع على أرضه ، ويقف حارساً لأمواله (٢) .

وكان (حصن ناعم) يقع فوق مرتفع من الأرض، قوى البناء، ويزيد من قوته وتحصينه أن «له جدر دون جدر » (١)، وينفرد الشيباني في كتابه ( السير الكبير ) فيذكر عددها، «وأنها ثلاثة جدر » (١) عملها أكابر اليهود القاطنين في الحصن «ولا تطيقها الخيل » (١)، إذ تشكل مانعاً قوياً يعوق حركة الخيالة والفرسان المهاجمين ، كما كان للحصن بابان قويان ، يصعب على المهاجمين اقتحامهما (٥).

والحصن فى موقع استراتيجى هام ، ويشكل خط الدفاع الأول ، الأكثر مناعة وتحصيناً وتسليحاً فى منطقة وادى النطاة (٢) ، وكان من السعة بحيث يستوعب بضعة آلاف من المقاتلين اليهود المزودين بأسلحة القتال المعروفة آنذاك (٧).

وعند هذا الحصن زرع اليهود غابة من النخيل على مقربة من أسواره وأبراجه ، ترقد عند أقدام الحصن ، وتلتف حوله ، لتشكل بأعدادها الضخمة ، وكثافتها الكبيرة ، مانعاً جيداً يعرقل تقدم المغيرين ، وعائقاً يفسد

<sup>(</sup>١) الواقدي : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٦٤٨ ، ١٥٩ . ٦٧٤ .

<sup>(</sup>۲) الواقدي : نفس المصدر ، حد۲ ، ص ٦٦٣ .

<sup>(</sup>٣) الشيباني : المصدر السابق ، حد ١ ، ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٤) الشيباني: نفس المصدر، حدا، ص ٧٣.

البيهقى: دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ، نحقيق عبد المعطى قلعجى ، الطبعة الأولى
 دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٥ ، حـ ٤ ، ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>٦) باشميل المرجع السابق، ص ١٥٩، ١٨٣.

<sup>(</sup>٧) الواقدي المصدر السابق، حـ ٢ ، ص ٢٥٠ ، ٦٥١ :

ـــ المقريزي المصدر السابق، حـــ ١ ، ص ٢٣٧ .

مناورات الفرسان المهاجمين ، وتشكل قيداً على حركة مايركبون من الخيول التي تحتاج إلى مساحة فسيحة للكر والفر ، أما ارتفاع أشجار النخيل وتطاول رؤوسها في عنان السماء فتجعل الرؤية متعذرة على المهاجمين لأسوار الحصن ، وتمنع آلات رميهم من نبال وحراب وسهام من الوصول إلى المدافعين في الأبراج وخلف الأسوار ، أما محمر النخلوهي النخل المجتمع بعضه على بعض فكانت بمثابة مخابىء يكمن فيها بعض أهل الحصن لينقضوا على عدوهم عندما يقرر المبيت أو العسكرة أمام أسوار الحصن (۱) ، كذلك غرس يهود النطاة في يقرر المبيت أو العسكرة أمام أسوار الحصن (۱) ، كذلك غرس يهود النطاة في منطقة (حصن ناعم) « عشرات أصلها كمثل أصل الفحل من النخل ، وأفنان منكرة » (۲) لتشكل قيوداً على حركة المهاجمين عند القتال مبارزة أمام الحصون، كما وضع سكان هذا الحصن عند أسواره رضماً وأكواما من الحجارة (۱) لتكون بالدرجة الأولى ساتراً للمدافعين عن الحصن إذا ما اضطروا إلى الخروج منه لقتال عدوهم من فوق الأبراج ،

وتميز هذا الحصن بأن الأرض الذي تحيط به أرض نز لاتصلح لعسكرة المهاجمين ، لأن التربة رخوة والماء قريب من سطح الأرض مما يعوق حركتهم ، فضلاً عن أن المنطقة وخيمة ، شديدة الحر وعالية الرطوبة بسبب وجود المستنقعات التي تؤدى إلى تفشي وباء الحمي المعروفة به (حمي النطاة ) أو (حمي خيبر ) مما جعل المهاجمين يتجنبون المبيت في تلك المنطقة مكما أن العلاقة بين الأرض النز ، وأشجار النخيل من جهة ، والحصن المدجج بالسلاح والمقاتلة من جهة أخرى تمكن أهل الحصن من محاصرة المغيرين وإبادتهمإذا سولت لهم أنفسهم التمركز أمام أسوار الحصن (1) .

<sup>(</sup>١) الصالحي : المصدر السابق ، حـ ٥ ، ص ١٨٦

ـــ الحلبي . المصدر السابق ، حـ ۲ ، ص ۷۳۱

<sup>(</sup>۲) الواقدي : المصدر السابق ، حـ ۲ ، ص ٢٥٥ ، ٢٥٦

<sup>(</sup>٣) ابن هشام : المصدر السابق ، حـ ٣ ، ص ٣٤٩ .

<sup>(1)</sup> الصالحي المصدر السابق، حـ ٥، ص ١٨٦

ولما كان هذا الحصن يعد خط الدفاع الأول ليس في منطقة وادى النطاة وحدها بل في خيبر كلها (١) ، فقد أهتم بتحصينه والتمركز فيه أشهر الفرسان اليهود الخيابرة الذين ينتسبون إلى أصول حميرية يمنية الذين كانوا قد تهودوا ، مثل عشيرة آل مرحب (٣) الذين عرفوا بين كل سكان منطقة الحصون بخيبر بأنهم « أهل الجد والجلد » (<sup>؛)</sup> ، وأنهم مهرة الرماة (°<sup>)</sup> ، وأنهم كونوا كتائب منهم وعاديات قاتلت بشراسة مما دفع النبي عَلِيْسُهُ ــ بناء على مشورة الحباب إبن المنذر بأن يأمر بقطع أربعمائة من النخل الذي أمام الحصن ، ليفت في عصد اليهود، ويؤثر في معنوياتهم (٦)، إلى جانب إيجاد ميدان يقاتل فيه المسلمين يهود الحصن ، وقبل أن يسقط هذا الحصن في يد المسلمين في المحرم سنة ٧ هـ يذكر الواقدي أن قادة هذا الحصن من أكابر اليهود واشرافهم قد تقدموا كتائب اليهود المقاتلة في وادى النطاة ، وأنهم سقطوا في ساحة القتال <sup>(٧)</sup> ، وأنه أمام أســوار هذا الحصن <sup>((</sup> قتل الحارث ، ومرحب ، وأسير ، وياسر ، وعامر ، مع ناس من اليهود كثير »ويقول الواقدى : « ولكن إنما سمى هؤلاء المذكورين لأنهم كانوا أهل شجاعة ، وكان هؤلاء في حصن ناعم جميعاً ». وكان هذا الحصن أول الحصون التي سقطت في يد المسلمين في غزوة خيبر (^).

#### ٢ \_ دار ( بني قمة ) :

هي من آطام اليهود بوادي النطاة وتقع في نطاق حصن ناعم ، لم يرد لها

<sup>(</sup>١) باشميل: المرجع السابق، ص ١٨٣، ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: المصدر السابق، حـ ٣، ص ٣٤٨.

<sup>(</sup>٤) الواقدي المصدر السابق، حـ ٢، ص ٦٧٦.

<sup>(</sup> ٥ ) الواقدي : نفس المصدر ، حـ ٢ ، ص ٣٤٣ . .

<sup>(</sup> ٦ ) الحلبي : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٧٣١ .

<sup>(</sup>٧) الواقدى : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٢٥٤ \_\_ ٢٥٧ .

<sup>(</sup>۸) الواقدي . نفس المصدر ، حد ۲ ، ص ۲۵۷ ، ۲۵۸ .

دكر عند كتاب المغازى الأول كابن اسحق، وابن هشام، والواقدى، وابن سعد، وانفرد بدكرها البكرى في معجمه، ومصدر ما كتبه عها من كتاب السكونى (أبوعبيد)(۱)، ثم ورد دكرها في (السيرة الحلبية)(۱) وكذا عند الديار بكرى في مصنفه (تاريخ الخميس)(۱).

وتنسب هذه الدار لأصحابها من (سي قمة) وهم من الأسر اليهودية العريقة في خيبر وكانوا أصحاب ثراء وغنى (1) وعند فتح خيبر كانت هذه الدار ( الأطم ) منزلاً لياسر اليهودى أخى مرحب ، وهما من أشراف خيبر ، وكانت من أول دار استولى عليها المسلمون في خيبر في انحرم سنة ٧ هـ (٥) ، وكانت من الأطام التي جمع فيها أصحابها الأثرياء كميات هائلة من الغلال والثهار ، وبخاصة الشعير والتمر ، وهي التي قالت فيها عائشة : « ماشبع رسول الله عليه من خبز الشعير والتمر حتى فتحت دار بني قمة ، وهي أول دار ( أطم ) سقطت في يد المسلمين تحت وطأة الحصار الذي فرضوه على حصون ناعم بالنطاة (١) .

#### ٣ ــ حصن ( الصعب بن معاذ ) :

من حصون وادى النطاة ، ومن الحصون الشهيرة المنيعة القوية التحصين بتلك المنطقة (٧) ، وتأتى أهميته من حيث القوة الحربية بعد حصل ناعم (^) كما يعد بمثابة خط الدفاع الثانى عن منطقة النطاة (٩) .

<sup>(</sup>١) البكري: المصدر السابق ، ح ٢ ، ص ٢٢٥

<sup>(</sup> ۲ ) الحلبي : المصدر السابق ، حـ ۳ ، ص ٧٤٠

<sup>(</sup>٣) الديار بكري المصدر السابق، حد ٢، ص ٥٣

<sup>(</sup>٤) ولفنسون المرجع السابق، ص ١١٦

<sup>(</sup> د ) البكرى المصدر السابق ، حد ٢ ، ص ٥٢٣ ولفنسون المرجع السابق ، ص ١٦٥

<sup>(</sup>٦) الحلبي المصدر السابق، حـ ٣ ، ص ٧٤٠

<sup>(</sup>٧) ولفنسون المرجع السابق ، ص ١٦٧

<sup>(</sup>٨) ناشميل المرجع السابق . ص ١٨٣

<sup>(</sup>٩) باشميل أنفس المرجع . ض ١٨٤

ورد بهدا الاسم ( الصعب بن معاذ ) عند الواقدى (1) ، وابن هشام (۲) وابن سعد (۳) ، وابن حزم (۱) وابن عبد البر (۵) ، والبيهقى (۱) والكلاعى الأندلسى (۷) ، والسهيلى (۸) ، وابن كثير (۹) ، والمقريزى (۱۰) والبرهان الحلبى (۱۱) ، والصالحى (۱۲) ، والديار بكرى (۱۳) من كتاب السير والمغازى . كا ورد ذكر حصن ( الصعب بن معاذ ) فى بعض مصادر التاريخ الاسلامى العام (۱۲) بينا لم يرد لهذا الحصن ذكر فى المصادر الجغرافية العربية .

وحول اسم حصن ( الصعب بن معاذ ) يرى اسرائيل ولفنسون أن ( معاذا ) هذا « لم يكن علماً لشخص كما تُشعر بذلك تسمية الحصن به ، بل

<sup>(</sup>۱) الواقدی: المصدر السابق، حـ ۲، ص ۲۶۱:

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: المصدر السابق، حـ ٣، ص ٣٤٦.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد: المصدر السابق ، حـ ٢ ، ق ١ ، ص ٧٧ .

<sup>(</sup> ٤ ) ابن حزم : المصدر السابق ، ص ٢١٣ .

 <sup>(</sup> ٥ ) ابن عبد البر: الدرر في اختصار المغازي والسير، تحقيق شوقي ضيف، ط ٢ ، دار المعارف،
 ص ١٩٧٠.

<sup>(</sup>٦) البيهقي : المصدر السابق ، حـ ٤ ، ص ٢٢٣ .

<sup>(</sup> ٧ ) الكلاعى الأندلسي : الاكتفاء في مغازل رسول الله والثلاثة الخلفاء ، تحقيق مصطفى عبد الواحد القاهرة ، ١٣٨٧ هـ / ١٩٦٨ م ، حـ ٢ ، ص ٢٥٦ .

<sup>( ^ )</sup> السهيلي : المصدر السابق ، حـ ٦ ، ص ٥٠٤ .

<sup>(</sup> ٩ ) ابن كثير : السيرة النبوية ، حـ ٣ ، ص ٣٧٥ .

<sup>(</sup>۱۰) المقریزی : المصدر السابق ، حـ ۱ ، ص ۲۳۹ .

<sup>(</sup>۱۱) الحلبي : المصدر السابق حـ ٣ ، ص ٧٤١ .

<sup>(</sup>۱۲) الصالحي: المصدر السابق، حـه، ص ١٨٩.

<sup>(</sup>۱۳) الديار بكرى : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٤٤ .

<sup>(</sup>١٤) النويرى: المصدر السابق، حـ ١٧، ص ٢٥١.

ــ ابن كثير : البداية والنهاية ، حـ ٤ ، صِ ١٩٨ .

تعرف الصخرة في اللغة العبرية باسم معاد » (`` ، وقد كان الحص يقع على صخرة عالية كما يذكر صاحب « تاريخ الخميس » (``

والحصن كان ملكاً لسلّام بن مشكم القائد العسكرى لليهود في خيبر وهو «صاحب حربهم» (۱) ، ووصف هذا الحصن بأنه «كان حصنا منيعاً »(١) على رواية أبى اليسر ، وهو واحد من المجاهدين المسلمين الذين شهدوا غزوة خيبر (۱) ، فعمارته قوية ، وجدرانه غاية في التحصين (۱) ، وله مداخل (۱) ، «وله جدر دون جدر » أي أسوار خلف أسوار ۱) ، كا كان في الحصن مخازن للسلاح فيها «آلة كثيرة للحرب ، منجنيق ، ودبابات ، وعدة »(۱) ومن الجدير بالذكر أنه من خلال دراستنا لمنطقة الحصون ، تبين لنا أن حصن الصعب هذا ، إلى جانب الحصن الأول في النطاة وهو (حصن ناعم ) ، قد الميزا ، من بين كل حصون خيبر جميعها ، بدعم قدراتهما القتالية بحشدهما بآلات المنجنيق والدبابات كأسلحة حربية متقدمة ، والسبب في ذلك أن جصون النطاة أعدها اليهود لتكون خط الدفاع الأول عن الواحة الخيبرية (۱) إذ جردوها للمقاتلة وحولوا الذرارى إلى (حصون ) الشق والكتيبة »(۱۲).

<sup>(</sup> ١ ) ولفنسون : المرجع السابق ، ص ١٦٧ .

<sup>(</sup>۲) الدياربكري : المصدر السابق ، حـ ۲ ، ص ٤٤ ، ٥٥ .

<sup>(</sup> ٣ ) الواقدي المصدر السابق، حـ ٢ ، ص ٦٤٠ .

<sup>(</sup>٤) الصالحي المصدر السابق، حدد، ص ١٨٩

<sup>(</sup> ٥ ) الواقدي : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٦٤١ .

<sup>(</sup>٦) باشميل: المرجع السابق، ص ١٩٥٠

<sup>(</sup>٧) الواقدي: المصدر السابق، حـ٧، ص ٦٤١.

<sup>(</sup> ٨ ) المقريزي : المصدر السابق ، حد ١ ، ص ٢٤١

<sup>(</sup> أ ) الواقذي : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٦٦٣ .

<sup>(</sup>١٠) باشميل: المرجع السابق، ص ١٩٥٪

<sup>(</sup>۱۱۱) الواقدي : ألمصدر السابق ، حد ۲ ، ض ۲٦٤

<sup>(</sup>١٢) باشميل: المرجع السابق، ص ١٨٣

<sup>(</sup>۱۳) ألواقدي المضدر السابق، حـ ۲ ، ص ٦٤٨

كما كان فى الحصن مخازن واسعة وضع فيها اليهود كميات كبيرة من الأطعمة « من الشعير ، والتمر ، والسمن ، والعسل ، والزيت ، والودك » والعلف ، إلى جانب كميات كثيرة « من البز ، وآنية من نحاس وفخار كانت اليهود تأكل فيها وتشرب » « وخوابى سكر لايطاق حملها » ، كما كان فى مخازن الحصن أرفف وضعت عليها بعض مواد الطعام من الثوم والثريد () .

كاكان في الحصن مخابىء يدفن فيها سكان الحصن نفائس أموالهم (٢) كما ضم الحصن حظائر واسعة لماشية أهل الحصن « وكانت غنما كثيراً وبقراً وحمراً » ، كما اشتمل الحصن على مخارن أخرى احتوت على كميات كبيرة من علف الدواب وأحمال الخشب (٣) .

وكان للحصن قلاع ملحقة به للدفاع عن أهله .

کا کان یوضع فیها بعض أموال أهل الحصن ، فیذکر الواقدی أنه قد وجد فی « أطم من حصن الصعب بن معاذ من البز عشرون عکما محزومة من غلیظ متاع الیمن ، وألف و خمسمائة قطیفة ... وعشرة أحمال خشب ... وخوانی سکر ، وزقاق خمر » (³) ، « فما بخیبر حصن أكثر طعاماً وودكاً منه » (°) ، « و كان أعظم حصن بها غنی » (³) ، و لا تنسى أن هذا الحصن كان لسلام بن مشكم التاجر الیهودی المشهور وأحد قادة الحرب المرموقین فی خیبر (۲) .

<sup>(</sup>١) الواقدي : المصدر السابق ، حد ٢ ، ص ٢٦٤ ، ٦٦٥ ، ٦٦٦ -

\_ المقريزي : المصدر السابق ، حـ ١ ، ص ٢٤١ .

<sup>(</sup>۲) الواقدي : المصدر السابق ، حـ ۲ ، ص ٦٦٥ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي : المصدر السابق ، حـ ١ ، ص ٢٤١ .

 <sup>(</sup>٤) الواقدى : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٢٦٤ ، ٦٦٥ .
 الحلبى : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٧٤٣ .

<sup>(</sup>٥) السهيلي : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٤٠٠ .

 <sup>(</sup>٦) الذهبي : ناريخ الاسلام وطبقات المشاهير والاعلام ـــ المغازى ، تحقيق محمد محمدان ،
 الطبعة الأولى ، دار الكتاب اللبناني ، يبروت ، ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٥ م ، ص ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٧) ولفنسون : المرجع السابق ، ص ١٦٧ .

ونظراً لأهمية (حصن الصعب) من الناحيتين الدفاعية والاستراتيجية في منطقة وادى النطاة ، فقد أعد اليهود عدداً من الكتائب الحربية المدججة بأحدث ما في ذلك العصر من سلاح (۱) ، يتقدمها قادة أكفاء ، للدفاع عن الحصن وحماية المنطقة التي يشرف عليها وقد قدرت أعداد المقاتلين في هذا الحصن في المحرم من سنة ٧ هـ بخمسمائة مقاتل بين فارس وراجل (١) .

ويبقى أن نشير إلى أن هذا الحصن شهد مجلسا للحرب من أعيان اليهود برئاسة « صاحب حربهم » سلام بن مشكم ، مالك هذا الحصن ، لإعداد خطط القتال ، للدفاع عن الواحة الخيبرية ، عندما فوجئت بقوات المسلمين أمام حصون النطاة (٢) .

#### ٤ - حصن ( الزبير ) :

هو « حصن یقال له قلعة الزبیر » (<sup>1)</sup> ، وقد ورد بهذا الاسم عند الواقدی (<sup>0)</sup> وابن هشام (<sup>1)</sup> ، وابن سعد (<sup>۷)</sup> ، وعرف باسم ( قلعة الزبیر ) عند البیهقی (<sup>۸)</sup> ، وابن کثیر (<sup>۹)</sup> ، والمقریزی (<sup>۱۱)</sup> ، والدیار بکری (۱۱) ، کما ورد باسم

<sup>(</sup>۱) الواقدي: المصدر السابق، حد ۲، ص ٦٦٤.

<sup>(</sup>۲) الواقدي : نفس المصدر ، حـ ۲ ، ص ۲٥٨ ، ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٣) الديار بكرى المصدر السابق، حـ ٢، ص ٥٥.

<sup>(</sup>٤) الواقدى : المصدر السابق ، حـ ۲:، ص ٦٦٦ .

ـــ البيهقي : المصدر السابق ، حــ ٤ ، ٢٢٤ .

<sup>( ° )</sup> الواقدي : المصدر السابق ، حد ٢ ، ص ٦٦٦ .

<sup>(</sup>٦) الصالحي: المصدر السابق، حـ ٥، ص ١٩١.

<sup>(</sup> Y ) ابن سعد : المصدر السابق ، حـ ۲ ، ق ۱ ، ص ۷۷ .

<sup>(</sup> ٨ ) البيهقي : المصدر السابق ، حـ ٤ ، ص ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٩) ابن كثير : السيرة النبوية ، حـ ٣ ، ص ٣٧٥ ، ٣٧٦ .

<sup>(</sup>۱۰) المقریزی : المصدر السابق ، حــ ۱ ، ص ۲٤١ .

<sup>(</sup>۱۱) الديار بكرى المصدر السابق، حـ ۲ ، ص ٤٧

(حصن قلة ) عند النويرى ، الذى ذكر أن هذا الحصن المنيع « كان اسمه حصن قلة لكونه على رأس جبل » (١) ، وهو ماذهب إليه كل من البرهان الحلبى فى ( انسان العيون ) ، والصالحى فى ( سيرة خير العباد ) اللذين أشارا إلى أن هذا الحصن عُرِف أيضا باسم (حصن الزبير) لوقوعه فى سهم الزبير بن العوام (١) بالخوع (٣) ، من النطاة .

وإذا كان الأمر كذلك فإننا نجد أنفسنا أمام مفاجأة كبيرة بالنسبة لدراستنا لهذا الحصن ، إذ يتضح لنا بما لايدع مجالاً للشك أن هذا بعينه هو (حصن مرحب ) اليهودى فارس خيابر المشهور ، فالحربي صاحب ( المناسك ) يذكر ما نصه : « وفى نطاة حصن مرحب وقصره وقع فى سهم الزبير » (1) ، وحددت بعض المصادر أن سهم الزبير بالخوع من النطاة (٥) والخوع كما يعرفه ياقوت : « جبل أو موضع بنطاة خيبر معروف ، والخوع فى لغتهم جبل »(١) ، ويقال جاء السيل فخوع الوادى (٧) أى كسر جانبيه (٨) .

ومن ثم فإن (حصن الزبير) (حصن قلة) (حصن مرحب اليهودى) يقع تحديداً فى أعلى قمة الجبل (٩) بالخوع من نطاة خيبر (١٠) حيث وقع فى سهم (١) النويرى: المصدر السابق، حـ ١٧، ص ٢٥١، ٢٥٥.

- (۲) الصالحى: المصدر السابق ، حـ ٥ ، ص ١٩١ ، ٢٤٧ .
  الحلبى: المصدر السابق ، حـ ٣ ، ص ٧٤٢ .
  - (٣) ابن شبة: المصدر السابق ، حد ١ ، ص ١٩١ .ابن حزم: المصدر السابق ، ص ٢١٤ .
    - ( ٤ ) الحربي : المصدر السابق ، ص ٤٠ .
    - ( ٥ ) ابن حزم : المصدر السابق ، ص ٢١٤ .
    - (٦) ياقوت : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٤٠٦ .
      - (۷) الفيروزابادي : المصدر السابق ، ص ۱۳۶ .
        - (٨) المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٤٠٦ .
  - (٩) النويرى: المصدر السابق ، حـ ١٧ ، ص ٢٥٥ .الحلبي المصدر السابق ، حـ ٣ ، ص ٧٤٢ .
    - (١٠) ابن حزم: المصدر السابق، ص ٢١٤ .

الزبير بن العوام بعد فتح حيير (١٠)، وهو ثالث الحصون الحربية الشهيرة الشديدة التحصين التي أنشئت لحماية هذا الوادي ( نطاة خيبر ) (١) . فالواقدي المؤرخ الأثرى الذي زار المشاهد كلها (٦) يصف مناعة الحصن وقوته بقوله « وهو حصن منيع ، في رأس قلة ، لايقدر عليه الخيل ولا الرجال. لصعوبته وامتناعه » (٤) وذلك لوعورة المسالك المؤدية للحصن، ولوقوع هذه المسالك مكشوفة في متناول مرمى سهام المدافعين من مقاتلة أهل الحصن ، وكان للحصن أبراج تشرف على الطرق والمسالك الوعرة المؤدية إليه وتتحكم فيها (٥) ، كما كان للحصن أبواب قوية يصعب على المهاجمين اقتحامها وبخاصة عندما يحكميهود الحصن إغلاقها وحراستها عندما يواجهون الخطر، كإكان ليهود الحصن شربا ودبولا \_ جداول ونهيرات وقنوات \_ تحت الأرض تحمل الماء إلى داخل الحصن ، من منابع وعيون خفية تقع خارج الحصن ، وقد أخفوا معالمها ، يخرجون بالليل ــ عندما يتعرض الحصن للحصار ــ فيشربون منها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون من عدوهم (١٦) ، ومن الجدير بالذكر أن الواقدي يصف كتائب يهود التي كانت مكلفة بالدفاع عن هذا الحصن بأنهم «كانوا أحدُّ اليهود وأهل النجدة » كغيرهم من يهود النطاة (٧) ، كما كان هذا الحصن يعد خط الدفاع الأخير الذي أعده اليهود للدفاع عن منطقة وادى النطاة (^).

<sup>(</sup>١) الحربي: المصدر السابق، ص ٥٤٠.

البكري: المصدر السابق، حـ ٢، ص ٥١٧، ٥٢٢، ٥٢٤.

<sup>(</sup>٢) باشميل: المرجع السابق، ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>٣) مارسدن جونس . مقدمة تحقيق كتاب المعازي للواقدي ، حـ ١ ، ص ١٥ .

<sup>(</sup>٤) الواقدي المصدر الشابق، حـ ٢، ص ٦٦٦.

<sup>، )</sup> وقلة كل شيء : رأسه ، والقلة أعلى الجبل ، وقلة كل شيء أعلاه ـــ ابن منظور : لسان العرب ، مادة ( قلل ) ، ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٥) باشميل: المرجع السابق، ص ٢٠٧. ٢٠٨.

<sup>(</sup>٦) الواقدي: المصدر السابق، حـ ٢، ص ٦٦٦.

<sup>(</sup>٧) الواقدي : نفس المصدر ، حـ ٢ ، ص ٦٦٧

<sup>(</sup>۸) المقریزی المصدر السابق، حـ ۱ ، ص ۲۷۱

## ( ثانیاً ) حصون منطقة الشق :

وحصون الشق عديدة ، ففي هذا الوادى من خيبر أنشأ اليهود حصوناً وقلاعاً لحماية هذا الوادى (١) .

# ١ – حصن ( أَبَيَّ ) :

بضم الهمزة وفتح الياء ، مصغر (٢) ، وهو من حصون منطقة وإدى الشق ، التي أعدها يهود للدفاع عن هذا الوادى ، وهذا الحصن هو أول الحصون المنيعة التي سقطت في يد المسلمين في قتال خيبر بعد أن فرغوا من حصون النطاة (٢) .

وقد ورد (حصن أبی ) بهذا الاسم فی ( المغازی ) للواقدی (۱) ، وفی ( الطبقات ) لابن سعد (۵) ، وفی ( دلائل النبوة ) للبيهقی (۱) ، وفی ( السيرة ) لابن كثير (۷) وعند آخرين من كتاب السيرة (۸) ، كا ورد بهذا الاسم ( أبی ) فی بعض مصادر التاریخ الاسلامی العام (۱) بینا لم يرد لهذا الحصن ذكر عند الجغرافيين المسلمين .

<sup>(</sup>١) البيهقي : المصدر السابق ، حـ ٤ ، ص ٢٢٤ .

ابن كثير : البداية والنهاية ، حـ ٤ ، ص ١٩٨ .

<sup>(</sup> ۲ ) الصالحي : المصدر السابق ، حـ ٥ ، ص ٢٤٧ .

<sup>(</sup> ٣ ) الواقدي : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٦٦٧ .

<sup>(</sup>٤) الواقدى : نفس المصدر ، ونفس الصفحة .

<sup>(</sup> ٥ ) ابن سعد : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٦) البيهقي: المصدر السابق، حـ٤، ص ٢٢٤.

<sup>(</sup> V ) ابن كثير : السيرة النبوية ، حـ ٣ ، ص ٣٧٦ .

<sup>(</sup> ۸ ) المقریزی : المصدر السابق ، حد ۱ ، ص ۲۶۲ . الصالحی : المصدر السابق ، حد ٥ ، ص ۲۶۷ . الدیار بکری : المصدر السابق ، حد ۲ ، ص ۲۷ .

<sup>(</sup> ۹ ) النويرى : المصدر السابق ، حـ ۱۷ ، ص ۲۰۱ . ابن كثير : البداية والنهاية حـ ٤ ، ص ۱۹۸ .

و ( حصن أبي ) يقع فوق رأس جبل بمنطقة الشق في حيبر ، ويتضح من سير المعارك التي دارت عند هذا الحصن ، أن الحصن كانت له أبواب قوية متينة ، وأسوار عالية يصعب على المهاجمين تسورها ، وزاد في مناعته أنه كان يقع فوق قمة جبل وعر المسالك (١) ، وجدره ــ وكان له أكثر من جدار ــ تزيد من قوة تحصيناته (١) ، كما كان في الحصن مخازن للأثاث والأمتعة والطعام ، كا كان الحصن يضم حظائر للماشية (٦) .

#### ٢ ــ قلعة (سمران ) :

وقد اقترنت بهذا الحصن قلعة شهيرة يقال لها ( سمران ) (<sup>1)</sup> ( سموان ) (<sup>0)</sup> ( شمران ) (١) ، كانت تقع في نطاق ( حصن أبي ) ، وتابعه لأهله ، قد شيدها يهود على رأس جبل بخيبر يقال له ( سمران ) ( سموان ) ( شمران ) ( ) ، وكانت قلعة شديدة التحصين ، كما كانت تتميز بموقع استراتيجي حربي ممتاز ، وتشكل بالنسبة لحصن أبي موقعاً دفاعياً بالغ الأهمية ، إذ أن سقطوها في يد المهاجمين يعني سقوط الحصن نفسه (^).

- (١) باشميل: المرجع السابق، ص ٢١٨، ٢٢١.
- (۲) الواقدى: المصدر السابق، حـ۲، ص ٦٦٨.
  - (٣) الحلبي: المصدر السابق، حـ٣، ص ٧٤٣.
- (٤) الواقدي: المصدر السابق، حـ ٢، ص ٦٦٨.
- (٥) ألبيهقي: المصدر السابق، حده، ص ٢٢٤.
- النويري: المصدر السابق، حـ ١٧، ص ٢٥٦.
  - ابن كثير : البداية والنهاية حـ ٤ ، ص ١٩٨ .
- الصالحي: المصدر السابق، حـ ٥ ، ص ٢٤٧ ..
- ( ٦ ) المراغى : تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة ، تحقيق محمد عبد الجواد الأصمعي ، الطبعة الثانية ، المدينة المنورة ، ١٤٠١ هـ / ١٩٨١ م ، ص ١٦٦ .
  - غیث البلادی: معجم معالم الحجاز ، حـ ٤ ، ص ٢٣٤ .
    - - ولفنسون : المرجع السابق ، ص ١٦٨ .
      - (۷) الفيروزابادي : المصدر السابق ، ص ١٨٦ . المراغى : المصدر السابق ، ص ١٦٦ .
        - ( ٨ ) ناشميل : المرجع السابق ، ص ٢٢١ .

#### ٣ ـ حصن (النزار):

و (النزار) في اللغة العبرية بمعني (التاج) (۱) ، وبهذا الاسم (حصن النزار) ورد في (المغازى) للواقدى (۲) ، وفي (الطبقات) لابن سعد (۲) ، وفي (دلائل النبوة) للبيهقي (۱) ، كا ورد باسم (حصن بني نزار) في (تاريخ المدينة المنورة) لعمر بن شبة (۱) ، وورد باسم (حصن البزاة) عند ابن كثير (۱) ، وباسم (حصن البرىء) في (السيرة الحلبية) (۱) ، أما عند الديار بكرى فقد ورد باسم (حصن البزار) وهذا تصحيف نقلا عن الواقدى ، كا ورد عنده أيضا باسم (حصن البزار) عند الصالحي (الواهب اللدنية) للزرقاني (۱) ، وهو أيضا (حصن النزال) عند الصالحي (۱) . وهذه كلها أحطاء من النساخ الذين نقلوا الاسم مصحفا أو محرفاً .

و (حصن النزار) يقع فى منطقة وادى الشق من خيبر التى ضمت «حصون ذات عدد» (۱۰) إلا أن حصن (النزار) «كان أمنع وأحصن وأقوى حصن فى خيبر على الاطلاق » (۱۱)، وكان كنانة بن أبى الحقيق أحد الزعامات اليهودية المرموقة فى خيبر يرى «أن حصن (النزار) أحصن ماهنالك » (۱۲)،

<sup>(</sup> ١ ) ولفنسون : المرجع السابق ، ص ١٦٨ .

<sup>(</sup>۲) الواقدي : المصدر السابق ، حـ ۲ ، ص ٦٦٨ .

<sup>(</sup>٣) ابن سعد : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ق ١ ، ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) البيهقي : المصدر السابق ، حـ٤ ، ص ٢٢٥ .

<sup>(</sup> ٥ ) ابن شبة : المصدر السابق ، حد ١ ، ص ١٨٨ .

<sup>(</sup>٦) ابن كثير: البداية والنهاية ، حـ ٤ ، ص ١٩٨.

<sup>(</sup>۷) الحلبي: المصدر السابق، حـ ۲، ص ٧٤٣.

<sup>(</sup> ٨ ) الديار بكرى : المصدر السابق ، حد ٢ ، ص ٤٧ .

<sup>( 9 )</sup> الصالحي : المصدر السابق ، حد ٥ ، ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>۱۰) المقريزي : المصدر السابق ، حد ١ ، ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup>١١) باشميل: المرجع السابق ، ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>١٢) الواقدي : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٦٦٩ .

والدليل على ذلك أنه عندما سقطت حصون النطاة في يد المسلمين ثم سقط في أيديهم حصن (أبي) وقلعته الشهيرة (سمران) (سموان) (شمران) بالشق ، لم يأمن اليهود على نسائهم وذراريهم إلا بوضعهم في حصن (النزار) ، وتقول صفية بنت حيى بن أخطب \_ وهي مازالت عروساً لكنانة بن الربيع \_ إن كنانة عندما « حولني إلى حصن النزار بالشق قال : هو أحصن مما عندنا »(۱) ، كما كان أهله «أشد أهل الشق قتالاً » (۱) ، ويتضع مما روته المصادر عن هذا الحصن أنه كان أحصن حصون خيبر بعامة وحصون الشق بخاصة .

وفى هذا الحصن ( النزار ) سبيت صفية رضى الله عنها وابنة عم لها ومن كان معهما من ذرارى اليهود « قبل أن ينتهى النبي عَلِيْكُ إلى الكتيبة » (٣).

هذا ويرى اسرائيل ولفنسون أن حصن ( النزار ) هو نفسه حصن ( القموص ) ، وأن ( النزار ) و ( القموص ) انما هما اسمين لحصن واحد (١) . وهذا خطأ بيّن واضح . لأن حصن ( القموص ) يقع في منطقة وادى الكتيبة ، بينا يقع حصن ( النزار ) في وادى الشق ، وذلك استنادا إلى ما أشارت اليه جميع مصادرنا .

#### ﴿ ثَالِثًا ۚ ﴾ حصون منطقة الكتيبة ؛

أنشأ اليهود فى وادى الكتيبة حصونا لحراسة هذا الوادى الذى يعد من أغنى حصون خيبر ، ومنها :

<sup>(</sup> ۱ ) الواقدي : المصدر السابق ، حـ ۲ ، ص ۲۷۶ .

<sup>(</sup>۲) الواقليي: نفس المصدر ، حد ۲ ، ص ۲۶۸ .

<sup>(</sup>٣) الواقدي: نفس المصدر، حد ٢ ، ص ١٦٧٥.

<sup>(1)</sup> ولفنسون : المرجع السابق ، ص ١٦٨ .

## ١ ـ حصن ( القموص ) :

بفتح القاف وآخره صاد مهملة ،كصبور (۱) هو « الحصن الأعظم » بخيبر على ماذكره الحربى (۲) . من حيث الكبر ، والارتفاع ، واطلاله على الواحة الخيبرية (۳) ، فقد « كان حصنا حصينا » على حد رواية الديار بكرى (۱) .

ورد بهذا الاسم ( القموص ) بفتح القاف ، عند الأصفهاني ، والحربي ، والبكرى ، وياقوت الحموى ، والحميرى من الجغرافيين (  $^{\circ}$  ) . كا ورد بنفس الاسم ( القموص ) عند الواقدى (  $^{\circ}$  ) ، وابن هشام ( $^{\circ}$  ) ، وابن عبدالبر ( $^{\circ}$  ) ، والكلاعى الأندلسى ( $^{\circ}$  ) ، وابن عبدالبر ( $^{\circ}$  ) ، والصالحى ( $^{\circ}$  ) ، والحلبى ( $^{\circ}$  ) من مصنفى الجوزى ( $^{\circ}$  ) ، وابن كثير ( $^{\circ}$  ) ، والصالحى ( $^{\circ}$  ) ، والحلبى ( $^{\circ}$  ) من مصنفى

- (١) الصالحي: المصدر السابق، حه، ص ١٩٣.
  - (٢) الحربى: المصدر السابق، ص ٥٤٠.
- (٣) حمد الجاسر : في شمال غرب الجزيرة ، الطبعة الأولى ، بيروت ، ص ٢٥٤ .
  - ( ٤ ) الديار بكرى : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٤٨ .
    - ( ٥ ) الهمداني : المصدر السابق ، ص ٣٥ .
    - الحربي : المصدر السابق ، ص ٥٤٠ .
    - البكري : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٢٢٥ .
    - ياقوت : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٤٠٩ .
      - الحميرى : المصدر السابق ، ص ۲۲۸ .
    - ( ٦ ) الواقدي : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٦٧٠ .
    - ( V ) ابن هشام : المصدر السابق ، حـ ٣ ، ص ٣٤٢ .
  - . ۷۷ من سعد : المصدر السابق ، حد  $\Upsilon$  ، ق  $\Gamma$  ، ص  $\Gamma$  ،
    - ( ٩ ) ابن حزم : المصدر السابق ، ص ٢١٢ .
    - (١٠) ابن عبد البر : المصدر السابق ، ص ١٩٧ .
  - (١١) الكلاعي الأندلسي : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٢٥٦ .
    - (۱۲) السهيلي : المصدر السابق ، حـ ٦ ، ص ٥٠٢ .
      - (۱۳) ابن الجوزى : المصدر السابق ، حب ، ص
    - (١٤) ابن كثير : السيرة النبوية ، حـ ٣ ، ص ٣٦٣ . ٠
      - (١٠) الصالحي: المصدر السابق ، حـ ٥ ، ص ٢٤٨ .
        - (٣) الحلبي : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٧٤٤ .

السيرة والمغازى . وكذا عند بعض مصنفى التاريخ الأسلامي العام ( ١) وغيرها من المصادر (١) .

وود هذا الحصن باسم ( الغموص ) بالغين والصاد المهملة في بعض المصادر (٣) ، كما ورد باسم ( الغموض ) بالغين والضاد المعجمة ، ويظهر أنه محرف عن القموص (١) ، فالإسم السائد لهذا الحصن في غالب مصادرنا العربية هو ( القموص ) بفتح القاف و آخره صاد مهملة (٥) .

والحصن يقع في منطقة وادى الكتيبة ، أغنى أودية الواحة الخيبرية (1) ، ولأنه أشهر حصونها على الاطلاق فد أطلق عليه أيضا (حصن الكتيبة) (٧) ، ويحتل الحصن قمة مرتفع على ظهر الحرة في حيبر يعرف بجبل القموص ، وعلى حد رواية الجغرافيين فقد نسب الحصن إلى هذا الجبل (٨) ، وهو صخرة عظيمة من البازلت ترتفع في وادى الكتيبة كأنها كتلة من الصخر شارده (١) ،

<sup>(</sup> ١) خليفة بن خياط : المصدر السابق ، ص ٨٣ .

الطبري: المصدر السابق ، حـ ٣ ، ص ٩ .

ابن الأثير : المصدر حـ ٢ ، ص ١٤٨ .

النويري : المصدر السابق ، حـ ١٧ ، ص ٢٥١ .

ابن خلدون : المصدر السابق ، حـ ٤ ، ص ٧٩٥ .

<sup>(</sup>۲) الفيروزابادي : المصدر السابق ، ص ۱۳۶ .

<sup>(</sup>۳) ابن سید الناس: المصدر السابق ، حـ ۲ ، ص ۱۳۳ .الدیار بکری: المصدر السابق ، حـ ۲ ، ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، حـ ٤ ، ص ٢١٣ .

الصالحي: المصدر السابق، حدة، ص ٢٤٨.

<sup>(</sup>٥) الصالحي: نفس المصدر، حده، ص ١٩٣٠.

<sup>7) ِ</sup> الواقدي : المصدر السابق ، حـ ۲ ، ص ٦٩٣ .

<sup>(</sup>٧) ياقوت : نفس المصدر ، حد ٤ ، ص ٤٣٧ .

<sup>(</sup>٨)، الأصفهاني : المصدر السابق ، ص ٣٥ .

ياقوت : المُصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٣٩٨ ،

جردهمان : خيبر ، مقال بدائرة المعارف الاسلامية ، ترجمة محمد ثابت و آخرون ، القاهرة ،
 ١٣٥٢ هـ / ١٩٣٣ م ، حد ٩ ، ص ٥٤ .

ویذکر تقریر أثری أن الحصن یشبه قارب وسط واحة خیبر (۱). والواقع أن الحصن یشبه سفینة حربیة عملاقة وسط الواحة الخیبریة کان قد أعدها أصحابها و شحنوها بالعدة والسلاح والمقاتلة لتكون القوة التى لاتقهر الذ « كان حصنا حصینا ، (۲) ومن أقوى حصون هذا الوادى وأمنعها (۲).

ولا غرو فقد كان أصحاب هذا الحصن ومالكوه هم بعض أشراف الواحة من بنى أبى الحقيق (٤)، رهط حيى بن أخطب النضرى ـــ سادة منطقة الحصون الأثرياء، وقادتها الحربيون، وساستها المخططور (٥).

والطرق المؤدية إلى حصن ( القموص ) ضيقة وملتوية وهناك ممر ضيق يتفرع من الطريق الرئيسي المار بخيبر ، يؤدى إلى الحصن وسط سلسلة من المتعرجات الجبلية المنحدرة جنوب التل الذي يقع عليه الحصر (۱) ، وللحصن سلم تصعد درجاته \_\_ وهي من الحجارة السوداء \_\_ إلى البداية الرئيسية للحصن، وهي بوابة قمت (۲) بقياس أطوالها أثناء احدى رحلاتي العلمية التي قمت بها إلى منطقة الحصون \_\_ فوجدتها بعرض ١٤٥ سم ، ولها دعامتان من الحجارة ، عرض كل منها ٧٥ سم تقريبا ، لنجد أنفسنا أمام مفاجأة مذهلة تختص بهذا الحصن ، وهي أن هذه المقاسات تتساوى وما انفرد به المؤرخ

<sup>(</sup>۱) مايكل جيلمور وآخرون: تقرير مبدئى عن مسح المنطقتين الشمالية الغربية . والشمالية ، اطلال ( حولية الآثار العربية السعودية ) ، الرياض ، العدد السادس ١٤٠٢ هـ / ١٩٨٢ م ، ص ١٩ .

<sup>(</sup>۲) الدیار بکری : المصدر السابق ، حـ ۲ ، ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٣) اليعقوبي : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٥٧ .

 <sup>(</sup>٤) الهمدانى : المصدر السابق ، ص ٣٥ .
 ابن سعید الأندلسى : نشوة الطرب فى تاریخ جاهلیة العرب ، تحقیق نصرت عبدالرحمن ، عمان ،
 الأردن ، ۱۹۸۲ م ، حـ ۲ ، ص ۸۲۲ .

<sup>(°)</sup> البلاذرى : أنساب الأشراف ، حـ ١ ، تحقيق محمد حميد الله ، دار المعارف بمصر ، ١٩٥٩ م ، ص

<sup>(</sup>١) مايكل جيلمور وآخرون : المرجع السابق ، ص ١٩ .

<sup>(</sup> ٧ ) الكلام: من تقرير علمي لمؤلف هذا البحث .

والجغرافي اليعقوبي وهو يتحدث عن باب هذا الحصن فقال: « وكان باب الحصن من الحجارة طوله أربعة أذرع في عرض ذراعين في سمك ذراع » (١)، ومن الجدير بالذكر أنه لم يبق من ارتفاع جدران البواية من عمارته القديمة سوى ١,٩٠ متر.

وأمام بوابة الحصن بئر معطلة ، جافة ، عميقة ، بنيت جدرانها من حجارة الحرة السوداء ، ويبدو أن تاريخ انشائها يعود إلى تاريخ انشاء الحصن نفسه ، وكان يشرب منها أهل الحصن وبخاصة عندما يتعرض الحصن للحصار ، وإلى جانب البئر توجد بقايا برج كان يقف خلفه المقاتلون دفاعاً عن مدخل وبوابة الحصن .

وتسلم بوابة الحصن إلى دهليز بعرض ٢,٩٠ متر ، على كل جانب منه مصطبة ، قد بنيت من الحجارة السوداء والطين ، لجلوس أهل الحصن وراحتهم ، ويؤدى دهليز الحصن في نهايته إلى اتجاهين ، الاتجاه الأول إلى بيوت الحصن وغرفاته ، وتقع في الطرف الشرقي للحصن ، وهي مكونة من طابقين ، عبارة عن حجرات كانت متعددة الأغراض والمنافع ، ويبلغ سمك قواعد الجدران الأثرية ١ متر بارتفاع ، ١,٥٠ متر ، وهي من الحجارة السوداء المليسة من الطين (٢). ويعلو هذه القواعد الأثرية القديمة بناية حديثة من الطوب اللبن ، وتعود هذه البناية الحديثة إلى عهد قريب بواسطة قوات العثمانيين عندما كانت بقيادة عبد الله بن سروان عام ١٢٩٢ هـ / ١٨٧٥ م على نحو ما أحبر به سكان المنطقة (٢) .

كذلك يوصل الدهليز \_ من خلال باب فى جداره الغربى \_ إلى الطرف الغربى للحصن ، وهو عبارة عن فناء مكشوف ، واسع وكبير يبدو أنه كان معداً لأغراض القتال فى المقام الأول ، وإلى يمين الداخل توجد بقايا غرفة طولها

<sup>(</sup>۱) اليعقولي : المصدر السابق، حـ ۲ ، ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) من تقرير علمي لكاتب هذا البحث.

٣) مايكل جيلمور : المرجع السابق ، ص ١٩ ـ

١١ متر ، وعرضها ٩,٣٥ متر ، أما ارتفاع بقايا جدرانها الأثرية القديمة فيبلغ حوالى متر ونصف ، ويبدو أن هذه الغرفة كانت مجلساً يجتمع فيه أهل الحصن للتشاور والرأى .

أما الفناء الواسع ، فينقسم إلى قسمين : قسم شرق ، وآخر غربى ، يفصل بينهما سور أثرى قديم مبنى من الحجارة السوداء ومليس بالطين ، وبهذا السور باب يربط بين قسمى الفناء يصل ارتفاع الجزء الباق من دعامة هذا الباب حوالى ١,٩٥ متر .

وتشير بقايا الجدار الخارجي للحصن إلى وجود عدد من الأبراج، ففي الجانب الشرق من مبنى الحصن، حيث كانت بيوت أهله وغرفهم، توجد بعض السراديب، حيث يؤدى كل سرداب منها إلى برج من أبراجه التي أعدت لرد غارات المهاجمين، كما توجد في أصل الجدار الخارجي للحصن كوات (طاقات) أعدت لنفس الغرض وللاضاءة أيضا، كذلك توجد في الطرف الغربي للحصن حيث الفناء الواسع المكشوف عدد من الأبراج في أصل الجدار القديم للحصن، وتبرز هذه الأبراج إلى الخارج، وقد أطلت جميعها على منطقة وادى الكتيبة التي كانت تستظل بحماية هذا الحصن الأشهر بهذا الوادي.

كذلك توجد فى أرض الفناء المكشوف من الحصن بقايا رحى متآكلة ، صنعت من صخور الحرة فى خيبر ، كانت تستخدم فى طحن الغلال ، كما كانت تستخدم فى القتال إذا لزم الأمر بأن تلقى من أعلى الحصن على من تحدثه نفسه من المهاجمين الاقتراب من الأسوار طلبا للراحة أو الظل ، فتصيب منه مقتلاً (١)

« وكان تحت الحصن ربض من حجارة » (٢) وهي الصخور والكتل الكبيرة من الحجارة التي كان يستخدمها أهل الحصن كساتر يحمى المدافعين ، كما (١) من تقرير علمي لكاتب هذا البحث

<sup>(</sup>۲) الديار بكرى : المصدر السابق ، حد ۲ ، ص ۶۹ .

كانت توجد عند أقدام الحصن من الجهة الجنوبية منازل خيبر القديمة ، تحتصن الحصن ، وتلاصق جسمه ، طلباً لحمايته ، بينما يقف الحصن شامخاً يرد عنها عادية المغيرين ، وفجأة المهاجمين .

كا تحيط بالحصن وبخاصة من الجهة الشمالية حوائط قديمة (بساتين)، كثيفة بأشجار النخيل، ولايفصلها عن جسم الحصن سوى بضع حطوات، وتشكل هذه الغابة من النخيل ساتراً ومانعاً يعوق سهام وحراب ونبل المهاجمين أن تصل إلى المدافعين عندما تصطدم برءوس النخل الباسقة الملاصقة لأسوار الحصن الشاهقة.

ومن الملاحظ أنه لاتوجد أمام الحصن أو حوله ساحات واسعة أو أرض فضاء ، كما أن الطرق المؤدية إليه ضيقة وملتوية ، مما يجعل مهمة الفرسان المهاجمين صعبة ، فلا مجال للمناورة أو الكر والفر ، أضف إلى ذلك أن وجود الحصن فوق ( جبل القموص ) (۱) الشاهق الارتفاع باستقامة واعتدال جوانبه الملساء ، يمثل صعوبة بالغة ومهمة شاقة غير مأمونة العواقب لمن يحاول أن يتسلق جوانب الحصن لاقتحامه . أما من ناحية مدخل الحصن ، فان الأمر ليس سهلاً لمن يحاول اقتحامه عن طريق درجات السلم ، فهناك أمام مدخل ليس سهلاً لمن يحاول اقتحامه عن طريق درجات السلم ، فهناك أمام مدخل ضخم لحصن حصين (۱) .

ولا ننسى أن نشير إلى أنه قد عثر على كسر من الفخار بالحصن ، وتركزت هذه الكسر في الفناء المكشوف في الطرف الغربي للحصن ، ومعظمها من الفخار العباسي المزجج باللون الأزرق والأخضر إلى جانب بعض الكسر من الفخار العثماني والأحدث عهداً (٣) ، مما يدل دلالة قاطعة على أن هذا الحصن

<sup>(</sup>١) الأصفهاني : المصدر السابق ، ص ٣٥ .

<sup>(</sup> ۲ ) مذكرات كاتب هذا البحث التي سجلها في تقارير علمية عن رحلاته إلى منطقة خيبر في أعوام ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۵ ، ۱۹۸۵ ، ۱۹۸۸ م .

<sup>(</sup>٣) مايكل جيلمور : المرجع السابق ، ص ١٩ .

استخدم فى أكثر من عهد لأغراض حربية ، سبق لهبود خيبر أن أنشأوه من أجلها عندما أسسوا القموص « حصن خيبر الأعظم »(١) في عصر ماقبل الاسلام وفي حوالي منتصف القرن الخامس للميلاد (٢).

#### ٢ ــ حصن (وجدة ):

بفتح الواو بعدها جيم ساكنة فدال مهملة مفتوحة ، فهاء (۱) ، ورد بهذا الاسم (وجدة) عند الحربي في (المناسك) (۱) ، وعند البكرى في معجمه (۰) ، وعند الجميرى في (الروض المعطار) (۱) ، لكنه ورد باسم (وحيدة) — بفتح الواو وكسر الحاء ثم ياء ، وفتح الدال — عند ابن شبة في (تاريخ المدينة المنورة) (۱) ، أما ياقوت فقد ذكر هذا الحصن في معجمه باسم (وخدة) — بالحاء — وقال : « قرية من قرى خيبر الحصينة (0,1) ، ويرى عالم الجزيرة الشيخ حمد الجاسر أن الاسم الأخير تصحيف (وجدة) — بالجيم — وهو اسم لقرية من قرى خيبر لاتزال معروفة بهذا الاسم في سفح جبل (عطوة) (۱) .

وینفرد عمر بن شبة (ت ۲۶۲ هـ) بالاشارة إلى موقع هذا الحصن فیذکر أنه یقع فی وادی ( خاص ) الذی به حصنی ( السلالم ) و ( الوطیع ) حیث

<sup>(</sup>١) الحربي: المصدر السابق، ص ٥٤٠.

البكرى : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٥٢٢ .

<sup>(</sup> ۲ ) ادارة الآثار المتاحف والآثار بالسعودية : المنطقة الشمالية الغربية ، أرض مدين ودادان ، الرياض ، ۱۳۹۰ هـ / ۱۹۷۰ م ، ص ۳ .

<sup>(</sup> ٣ ) البكرى : المصدر السابق ، حد ٢ ، ص ١٣٧٠ .

<sup>(</sup>٤) الحربي : المصدر السابق ، ص ٣٩٥ .

<sup>(</sup> ٥ ) البكرى : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٥٢١ .

<sup>(</sup>٦) الحميري: المصدر السابق، ص ٢٢٨.

<sup>(</sup>٧) ابن شبة: المصدر السابق، حد ١، ص ١٩٠..

<sup>(</sup>A) ياقوت: المصدر السابق، حده، ص ٣٦٤.

<sup>(</sup>٩) حمد الجاسر : المرجع السابق ، ص ٦١٣ .

الأموال القصوى (۱) ، وحيث وادى وجدة أحد روافد هذا الوادى الكبير (۲) . ويذكر الامام الحربى أن هذا الوادى كان « به نخل وأشجار » ومزارع ، وكان فيه طعم رسول الله عليه من مقاسم خيبر (۲) ، ومن الجدير بالذكر أن مؤرخنا الواقدى هو أقدم من أشار إلى ( وجدة ) وهو يتناول « تسمية سهمان الكتيبة » من خيبر (۱) .

# (رابعاً ) حصون منطقة الوطيح

يوجد في تلك المنطقة عدداً من الآطام ومن أعظمها :

# حصن (الوطيح ) :

بفتح الواو وكسر الطاء ، وبالحاء المهملة (٥) ، و ( الوطيح ) لفظه مأخوذ من ( الوطيح ) وهو ماتعلق بالأظلاف ومخالب الطير من المغرة والطين وأشباه ذلك ، وتواطحت الإبل على الحوض إذا إزدهمت (١) .

وتنسب روايات الاخباريين اسم الحصن إلى ( الوطيح بن مازن ) ، رجل من ثمود (٧). وإن كانت هذه المصادر لم تذكر شيئاً عن هذا الرجل الثمودى وعلاقته وصلته بالحصن في خيبر .

<sup>(</sup>١) ابن شبة : المصدر السابق ، حـ ١ ، ص ١٩٠ .

<sup>(</sup>٢) حمد الجاسر : المرجع السابق ، ص ٦١٣ .

<sup>(</sup> ۳ ) الجربي : المصدر السابق ، ٥٣٩ .

<sup>(</sup>٤) الواقدي: المصدر السابق، حـ٧، ص ٦٩٣.

<sup>(</sup>٥)، ابن منظور : اللسان ، ص ٩٤٧ مادة ( وطح ) .

<sup>(</sup>٦) السهيلي : المصدر السابق ، حد ٦ ، ص ٥٤٥ .

ياقوت : المصدر السابق ، حـ ٥ ، ص ٣٧٩ . العبروزابادي : المعانم ، ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>۷) البكرى: المصدر السابق ، حد ۲ ، ص ۱۳۸۰ .

السهيل: المصدر السابق، حد ٦، ص ٥٤٥.

وقد ورد الحصن بهذا الاسم (الوطيع) عند كل من: الواقدى (1) وابن هشام (7) ، وابن سعد (7) ، وابن حزم (4) ، وابن الربيع الكلاعی (7) ، وابن عبد البر (7) ، وابن كثیر (7) ، وابن الجوزی (8) ، وابن كثیر (7) ، وابن سيد الناس (7) ، والصالحی (11) ، والديار بكری (7) ، والبرهان الحلبی (7) من كتاب السير والمغازی ، كا ورد بهذا الاسم عند خليفة بن خياط (11) ، وابن شبة (9) ، والطبری (7) ، وابن الأثیر (7) ، (وغیرهم) من المورخین المسلمین . كا ورد بنفس الاسم (الوطیع) عند كل من الامام الحربی (11) ، والبكری (11) ، وياقوت (11) ، والحميری (11) في مصنفاتهم الحربی (11) ، والبكری (11) ، وياقوت (11) ، والحميری (11) ، والبكری (11) ، وياقوت (11) ، والحميری (11) ، والب

- (٤) ابن حزم : المصدر السابق ، ص ٢١٣ .
- (٥) ابن الربيع الكلاعي : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٢٥٦ .
  - (٦) ابن عبد البر: المصدر السابق ، ص ٢٠٠ .
  - (Y) السهيلي : المصدر السابق ، حـ ٦ ، ص ٥٤٥ .
  - (٨) ابن الجوزى : المصدر السابق ، حـــ ، ص
    - (٩) ابن كثير : السيرة ، حـ ٣ ، ص ٣٦٨ .
- (١٠) ابن سيد الناس: المصدر السابق، حـ ٢، ص ١٣٤، ١٣٥.
  - (۱۱) الصالحي: المصدر السابق، حده، ص ٢٠٤.
  - (۱۲) الدیار بکری : المصدر السابق ، حد ۲ ، ص ۷۶ .
  - (۱۲) البرهان الحلبي : المصدر السابق ، حد ۲ ، ص ٧٤٤ .
    - (١٤) ابن خياط : المصدر السابق ، ص ٨٣ .
    - (١٥) ابن شبة : المصدر السابق ، حـ ١ ، ص ١٩٣ .
      - (۱۹) الطبرى : المصدر السابق ، حـ ۲ ، ص ١٤ .
    - (۱۷) ابن الأثير : الكامل ، حـ ۲ ، ص ۲۱۸ ، ۲۲۱ .
      - (۱۸) الحربي : المصدر السابق ، ص ٥٤٠ .
      - (۱۹) البكرى : المصدر السابق ، حـ ۲ ، ص ۱۳۸۰ .
        - (٢٠) ياقوت : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٤٠٩ .
          - (۲۱) الحميري: المصدر السابق، ص ٦٠٩.

<sup>(</sup>۱) الواقدي: المصدر السابق، حـ ۲، ص ٦٧٠.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام : المصدر السابق ، حـ ٣ ، ص ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن سعد: المصدر السابق ، حـ ٢ ، ق ١ ، ص ٧٧ .

الجغرافيّة ، كما ورد عند ابن دريد في ( الجمهرة ) (أ) وعند الفيروزابادي في ( المغانم ) (أ) وعند ابنَ منظور في ( اللسان ) (أ) .

على أن هذا الحصن ورد باسم ( الوطيحة ) بالهاء فى كتاب ( الأموال ) لأبى عبيد (<sup>1)</sup> ، وفى كتاب ( الأموال ) لابن زنجويه (<sup>0</sup>) .

وحصن (الوطيح) يقع فر وادى(حاص) مما يلى الكتيبة (١) وموقعه على (الأهيل)، « والأهيل: جبل فى أصله اطام اليهود ومزارع وأموال تعرف بـ ( الوطيح)، كان فيها طعم أزواج النبي عَلَيْكُ وبني المطلب وبني مخزوم من مقاسم خيبر » (٢).

وكانت المزارع وأشجار النخيل في سفح الوطيح في حماية الآطام اليهودية ـــ الواقعة فوق جبل الأهيل ـــ وخاصة حصن ( الوطيح ) الذي أعده اليهود ليكون واحداً من أقوى حصون تلك المنطقة بخاصة ، خيبر بعامة (^^) فقد كان « أعظمها وأحصنها » على حد رواية صاحب ( المغانم ) (^) ، وكان من الحصون التي كانت في حوزة بني ألى الحقيق القاطنين في خيبر (^).

<sup>(</sup>١) ابن دريد: المصدر السابق، حد ٢ ، ص ٢٧٤ .

<sup>(</sup>۲)) الفيروزابادي : المغانم ، ص ١٣٥ ..

<sup>(</sup>٣) ابن منظور : اللسان ، ص ٩٤٧ .

<sup>(</sup>٤) أبو عبيد: الأموال ، كتاب فتوح الأرضين صلحا ، ص ٧١ .

<sup>(</sup>٥)؛ ابن زنجویه : الأموال ، حــ ١ ، ص ١٨٩٪.

<sup>(</sup>٦) ابن شبة ، المصدر السابق ، حـ ١ ، ص ١٩٣ .

<sup>(</sup>٧)، الحربي : المصدر السابق ، ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٨)، غيث : المرجع السابق ، حـ ٩ ، ص ١٤٤ .

<sup>(</sup>۹) الفيروزابادى: المصدر السابق، ص ۱۳٥.

<sup>(</sup>١٠) ابن کثیر : السیرة ، حـ ٣ ، ص ٣٧٦ .

## ( خامساً ) حصون منطقة السلالم :

تشير المصادر إلى أن الحصن الذي يقوم على حراسة هذه المنطقة هو:

## حصن (السلالم):

بضم أوله ، وبعد الألف لام مكسورة (۱) . وهو حصن من حصون آل أبى الحقيق ويقع بمنطقة السلالم من خيبر ، مما يلى الكتيبة من وادى خاص (۲) ، وكان ملكا لكنانة بن أبى الحقيق النضرى (۲) .

عرف هذا الحصن باسم ( السلالم ) بضم السين وكسر اللام الثانية عند مصنفى السيرة والمغازى ( ) وورد بنفس الاسم ( السلالم ) فى بعض مصادر التاريخ الإسلامى العام ( ) ، كما ورد بنفس الاسم ( السلالم ) فى المصادر

الواقدي : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٦٧٤ .

ابن حزم : المصدر السابق ، ص ۲۱۳ .

البيهقي : المصدر السابق ، حـ ٤ ، ص ٢٢٥ .

ابن عبد البر: المصدر السابق، ص ٢٠٠.

السهيلي : المصدر السابق ، حـ ٦ ، ص ٥١٠ .

ابن القيم : زاد المعاد في هدى خير العباد ، شعيب الأرنؤوط ، الطبعة ١٣ ، بيروت ، ١٤٠٦ هـ/ ١٩٨٦ م ، حـ ٣ ، ص ٣٢٥ .

الصالحي: المصدر السابق، حده، ص ٢٠٤.

الحلبي : المصدر السابق ، حـ ۲ ، ص ٧٤٤ .

الديار بكرى : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٤٧ .

( ٥ ) اليعقوبي : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٥٦ .

الطبرى: المصدر السابق، حـ ٣ ، ص ١٠ .

ابن الأثير : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>١) ياقوت: المصدر السابق، حـ٣، ص ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) ابن شبة: المصدر السابق، حـ ١، ص ١٩٠، ١٩٣.

<sup>(</sup> ٣ ) الواقدي : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٦٧٤ .

<sup>(</sup> ٤ ) ابن هشام : المصدر السابق ، حـ ٣ ، ص ٣٤٧ .

الجغرافية عند البكرى (١) ، وياقوت الحموى (١) ، والحميرى (٢) ، وفي هذا الحصن قال الفضل بن العباس اللهبي :

ألم يأت سلمى نأينا ومقامنا ببطن دفاق في ظلال سلالم ؟ (١)

أما عند الجربى فقد ورد فى ( المناسك ) باسم ( سليلم ) على لفظ تصغير ( سُلم ) (°) ، كما قبل فيه ( السلالم ) (°) .

وكان حصن (السلالم) قوى التحصين ، يصفه صاحب (تاريخ الخميس) بأنه كان من «أحرز حصون خيبر » (٢) ، بينا يصفه ابن الديبع بأنه «كان أعظمها وأوسعها أموالاً » (١) ، وتشير المصادر إلى أنه كان مدججاً بمختلف أنواع الأسلحة ، وأن المسلمين قد غنموا ما به من دروع وسيوف ورماح وأقواس عربية (١) .

<sup>(</sup>۱) البكرى: المصدر السابق، حـ ۳، ص ٧٤٥.

<sup>(</sup>٢) ياقوت: المصدر السابق، حـ ٣، ص ٢٣٣.

<sup>(</sup> ۳ ) الحميري : المصدر السابق ، ص ۲۲۸ ، ۹۹ .

<sup>(</sup>٤) ياقوت: المصدر السابق، حـ ٣، ص ٢٣٣.

<sup>(</sup> ٥ ) الحربي : المصدر السابق ، ص ٥٣٩ . وأنظر حمد الجاسر : المرجع السابق ، ص٥٥٥.

<sup>(</sup>٦) الصالحي: المصدر السابق، حـ٥، ص ٢٥٤.

الحلبي : المصدر السابق ، ص ٧٤٤ .

<sup>(</sup> ٧ ) الديار بكرى : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٤٧ .

<sup>(</sup> ۸ ) ابن **الدبیع** : المصدر السابق ، حـ ۲ ، ص ٦٤١ .

<sup>(</sup> ٩ ) البيلقي : المصدر السابق ، حـ ٤ ، ص ٢٢٥ ، ٢٢٦ .

## ( سادساً ) حصون أخرى :

## (١) حصن ( المربطة ) ( المرطة ) :

ورد ذكر هذا الحصن بلفظ ( المريطة ) عند اليعقوبي وهو يتحدث عن أشهر حصون خيبر (١) .

لكن لفظ ( المرطة ) ورد أيضا في ( المناسك ) عند الحربي وهو يتتبع الطريق من المدينة إلى خيبر ، « قال : ويقال إن حد خيبر الدومة \_ ثم تصير إلى خيبر وحصونها . قال : وسوق خيبر اليوم ( المرطة ) ، وكان عثمان قد مصرها ، والحصن فيه بقية الناس ، وهو لعمر بن الخطاب ، ثم حصن وجدة ... ثم سليلم .. ثم الأهيل .. » (٢) ويبدو من سياق الكلام أن كلمة ( الحصن ) تعنى حصن ( المرطة ) الذي ورد ذكره عند اليعقوبي بلفظ ( المريطة ) ، كما يبدو أيضا أن ( سوق المرطة ) كانت في حماية هذا الحصن المعروف به ( المرطة ) ( المريطة ) ، ويظهر أن ( المرطة ) و ( المريطة ) إسمين أحدهما مصحف عن الثاني .

### (٢) حصن (الظهار):

ككتاب . ذكره ياقوت فى معجمه ، وقال انه « من حصون اليهود فى خيبر » (٢٠) كما ورد بنفس الاسم عند الفيروزا بادى فى ( المغانم المطابة ) (٢) على أن أياً منهما لم يحدد لنا فى أية منطقة موقع هذا الحصن .

### (٣) حصن (القصارة):

وينفرد اليعقوبي في تاريخه بالاشارة إلى هذا الحصن ضمن الحصون الستة

<sup>(</sup>١) اليعقوبي : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٥٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) الحرفي : المصدر السابق ، ص ٥٣٩ .

<sup>(</sup>٣)، ياقوت : المصدر السابق ، حـ ٤ ، ص ٦٣ .

<sup>(1)</sup> الغيروزابادي : المغانم المطابة ، ص ٢٤١ .

الشهيرة التي ذكرناها من حصون حيبر والتي سقطت في يد المسلمين بقيادة النبي عليه الله في المحرم ب صفر من العام السابع من الهجري (١) ، ومع أن اليعقوبي جغرافي أيضاً إلا أنه لم يحدد في أي منطقة من حيبر كان موقع هذا الحصر .

<sup>(</sup>۱) اليعقوني : المصدر السابق، حـ ۲، ص ٥٦ .

والحصون الستة التي ذكرها اليعقوبي هي « حصون الشلالم ، والقموص ، والنطاة ، والقطيارة ، والشق ، والمربطة » ( اليعقوبي : نفس المصدر ، ونفس الصفحة ) . .

# الفصل الثاني

# الأسلحة ومعدات القتال التي استخدمها اليهود في منطقة الحصون

- \* المنجنيق .
- القسى والسهام .
  - \* الدرع .
    - \* البيضة .
    - الترس
  - \* المغفـــر .
  - \* الرمح والحربة .
    - \* السيوف .
    - \* الدبابــة .
- \* أدوات قتال أخرى .



## الأسلحة ومعدات القتال

تميزت الحصون في خيبر بوفرة الأسلحة والمعدات التي استخدمها اليهود في القتال ، وشحنوا حصونهم بها ، وكان بعض هذه الأسلحة يصلح للهجوم ، وبعضها الآخر يصلح للدفاع ، والبعض الثالث يصلح للغرضين معاً ، كا تميز اليهود في خيبر بتطوير أدوات القتال ، ودفع أسلحة حربية جديدة مؤثرة إلى ساحات الحرب ، تكون بمثابة المفاجأة للعدو .

وقد أشارت المصادر التي بين أيدينا إلى تلك الأسلحة وأدوات القتال التي استخدمها اليهود في منطقة الحصون وأهمها :

#### المنجنيق :

بفتح الجيم وكسرها ، آلة قاذفة ، ترمى بها الحجارة ، وهي من الأسلحة التي شحن يهود حصونهم بها ، ويستخدم المنجنيق في حالة الحصار لرمى الحجارة على العدو ، ولهدم الأسوار ، ودك الحصون والأبراج واحراق مواقع الخصوم (۱) .

ولصاحب (المغازى) السبق فى تبيان أن اليهود فى خيبر شحنوا فى (حصن ناعم) فى النطاة منجنيق وأنهم أخفوها فى مخزن سرى استودع فيه يهود «آلة حصونهم التى كانوا يقاتلون بها بعضهم بعضا » (٢) كما يذكر الواقدى أن المنجنيق كانت «مفككة »، فقد فجأهم النبى عَيْنِكُ قبل أن يهيئوها للقتال، ويشير هذا المصدر الهام إلى أن (سماك) اليهودى أحد سكان هذا الحصن، والذى وقع فى أسر المسلمين فى الليلة السادسة من حصار خيبر، كان يعرف الموضع السرى الذى وضع فيه اليهود هذا السلاح الخطير وأنه هو الذى أوقف النبى عَيْنِكُ على مكان هذا المستودع وما به من آلة الحرب. وأنه هو الذى أشار على النبى عَيْنِكُ بأن يأخذ المنجنيق بعد سقوط الحصن، ويهيؤها أشار على النبى عَيْنِكُ بأن يأخذ المنجنيق بعد سقوط الحصن، ويهيؤها

رً ١ ) عبد الرءوف عون : المرجع السابق ، ص ١٥٦ .

<sup>(</sup>۲) الواقدي: المصدر السابق، حـ۲، ص ٦٤٨.

للاستعمال ، ثم ينصبها ويوجهها لضرب (حصن النزار) وغيرها من حصود الشق ليسهل على المسلمين فتحها ، « فتهيئوا ، فما رموا عليها بحجر حتى فتح الله عليهم حصن النزار » (۱) . وكانت تلك المنجنيق مع غيرها من المنجنيقات التي أخرجها المسلمون من حصن ( الصعب ) (۱) هي التي هم النبي عينه أن ينصبها على ( القموص ) حصن بني أبي الحقيق بالكتيبة وأهم حصون تلك المنطقة « لما رأى من تغليقهم وأنه لايبرز من يهود بارز » (۱) ، وقد طال أمد الحصار (١)

# وهنا علينا أن نؤكد على هذه الحقائق :

أولاً: أن هذه أول مرة نسمع فيها عن سلاح المنجنيق كسلاح من أسلحة القتال التي تستخدم في القتال في بلاد الحجاز.

ثانياً: أن هذه أول مرة أيضا نسمع فيها أن قوة من القوى الحربية في بلاد الحجاز قد أمتلك المنجنيق كسلاح حربي خطير.

ثالثاً: أن يهود منطقة الحصون في خيبر كانوا أول من استخدم المنجنيق في القتال ضد بعضهم البعض قبل فتح خيبر وأنهم أول من شحنوا حصونهم بهذا السلاح في بلاد الحجاز.

رابعاً: أن معركة حيبر كانت أول معركة تظهر فيها آلة المنجنيق بين كل المعارك التي خاضها المسلمون ضد أعدائهم من الوثنيين أو اليهود في بلاد العرب منذ نشأة دولة الاسلام في المدينة وحتى تاريخ هذه الغزوة.

خامساً: أن المنجنيقات التي وجدت في خيبر كانت كلها في حصون منطقة النطاة ، فقد وجدت « منجنيق مفككة ودبابتان وسلاح من دروع

<sup>(</sup>۱) الواقدي : المصدر السابق ، حـ ۲ ، ص ٦٤٨ .

<sup>(</sup> ۲ ) المقریزی : المصدر السابق ، حـ ۱ . ص ۲۶۱ .

<sup>(</sup> ٣ ) الواقدي : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٦٧٠ .

<sup>(</sup> ٤ ) ابن كثير : السيرة ، حـ ٣ ، ص ٣٧٦ .

وبيض وسيوف » في حصن ( ناعم ) (١) ، أما في حصن ( الصعب بن معاذ ) فقد أخرج المسلمون منه « آلة كثيرة للحرب ، ومنجنيقاً ودبابات وعدة » (١) ومن الجدير بالذكر أن جزءاً كبيراً من يهود النطاة ونقصد أسرة ( آل مرحب ) كانوا من أصول حميرية يمنية (١) .

ولأهمية هذا السلاح وخطورته ، وأثره الفعال فى المعارك ، علينا أن نتساءل عن مصدر هذا السلاح ؟ وهل هو صناعة محلية خيبرية ؟ صنعه صناع السلاح من القيون فى خيبر ؟ أم أنه سلاح استورده يهود خيبر من جهة ما ؟ .

لقد ذهب بعض الباحثين إلى أن هذا السلاح لم يستخدمه الجاهليون في معاركهم استناداً إلى أنه لم يرد لهذا السلاح ذكر فى أشعارهم(أ) ، بينا يرى البعض الآخر أن العرب لم يستخدموا هذا السلاح إلا فى أواسط القرن الأول الهجرى (٥) ، وفريق ثالث ومنهم « فون كريمر » ، و « أمان » يرى أن العرب نقلوا عن البيزنطيين استعمال المنجنيق فى الحرب (١) .

هذا عن معرفة الجاهليين بسلاح المنجنيق، فماذا عن معرفة اليهود النازلين في جزيرة العرب بهذا السلاح ؟

يرى بعض الباحثين أن اليهود قد اختزنوا هذا السلاح ليقاتلوا به الأوس والخزرج مع النبى المنتظر كما يزعمون ، ويرى هذا البعض أيضا أنه من الجائز أن اليهود فى خيبر قد اشتروا هذا السلاح وتكتموا أمره ، كشأنهم فى الاحتفاظ

<sup>(</sup>١) الواقدى : المصدر السابقِ ، حـ ٢ ، ص ٦٤٨ .

 <sup>(</sup> ۲ ) الواقدى : نفس المصدر ، حد ۲ ، ص ۲٦٤ .

<sup>(</sup> ٣ ) ابن هشام : المصدر السابق ، حـ ٣ ، ص ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٤) عبد الرءوف عون : المرجع السابق ، ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>٥) جورجي زيدان : تاريخ التمدن الاسلامي ، مكتبة الحياة بيروت ، حـ ١ ، ص ١٨٨ .

<sup>(</sup>١) عبد الرءوف عون : المرجع السابق ، ص ١٦٣ .

بالسرية التامة في تاريخهم كله ، فلما جاء الرسول عليه حاربوه فحاربهم ، ومن ثم أخرجوا هذا السلاح من حصوبهم وقاتلوه به (۱) ويرى هذا الفريق أن اليهود قد سبقوا أهل الطائف ــ الذين ظهر عندهم هذا السلاح سنة ٨ هــ في تعلم صناعة المنجنيق والدبابات في مدينة جرش التي اشتهرت بصناعة هذه الأسلحة ، وقد أشار هذا الفريق إلى مدينة جَرَش ــ بالتحريك ــ الواقعة شرق جبل السواد من أرض البلقاء وحوران من عمل دمشق التي يملكها البيز نطيون (۱)

إلا أن الباحث يرى أن المقصود بمدينة جرش التي أشارت إليها المصادر التاريخية والتي كانت مركزا لصناعة المجانيق والدبابات (٢) إنما هي مدينة جُرَش بالضم ثم الفتح ب من مخاليف اليمن من جهة مكة (٤) وليست مدينة جَرَش من أعمال دمشق ، لأن البيزنطيين كانوا لايسمحون للعرب بأن يتجاوزوا أسوار مدينة بصرى خوفا على أسرار بلادهم (٥) ، ومن الممكن أن أهل جُرَش باليمن قد تعلموا صناعة المنجنيق والدبابات من الفرس ، الذين كانوا يحتلون اليمن وشرقى الجزيرة قبل الاسلام في الربع الأخير من القرن السادس الميلادي وأوائل القرن السابع (١) خاصة وأن بعض المصادر تشير إلى أن سلاح المنجنيق فارسي الأصل ، فصاحب « لسان العرب » يذكر أن لفظة « المنجنيق » لفظة فارسية معربة عن العبارة « مَنْ حِي نيك » أي « ما أجودني » (٧) ومن ثم فإلى مدينة معربة عن العبارة « مَنْ حِي نيك » أي « ما أجودني » (٧) ومن ثم فإلى مدينة عرش باليمن ذهب بعض رجال من أهل الطائف لتعلم صناعة المنجنيق

<sup>(</sup> ١ ) عبد الرَّءُوف عون : المرجع السابق ، ص ١٦٣ .

<sup>(</sup>١) عبد الرءوف عون : المرجع السابق ، ص ١٦٤...

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: المصدر السابق، حـ ٤، ص ١٢١ .:

<sup>(</sup>٤) ياقوت: المصدر السابق، حري، ص ١٣٦

<sup>(</sup> ٥ ) السيد عبد العزيز سالم : دراسات في تاريخ العرب قبل الاسلام ، دار المعارف بمصر ، ١٩٦٧ م، ص ٤٠٥ ، ٥٠٥

<sup>(</sup>٦٠) السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق ، ص ٢١٣ ـــ ٢١٥ .

<sup>(</sup>٧) ابن منظور : اللسان ، حـ ۴ ، ص ٢٤١٤ ( مادة : مجنق ) .

والدبابات على أيدى أهل جُرَش باليمن ، ومن المحتمل أنه قد سبقهم إلى هناك لتعلم هذه الصناعات الحربية يهود من النازلين بأرض خيبر ، وبخاصة أن بعضهم من أصول يمنية حميرية مثل أسرة (آل مرحب) صاحبة حصن ( ناعم ) بالنطاة من خيبر ، والتي وجد في حصنها « منجنيق مفككة ودبابتين وسلاح من دروع وبيض وسيوف » (۱) ولا ننسي أيضا أن اليهود كانوا تجار سلاح (۱) .

#### القسى والسهام:

القسى والسهام من أشهر الأسلحة التى استخدمها اليهود فديما فى حروبهم (٢)، وكانت القسى والرمى بالسهام من أنكى أسلحة الخيابرة، وأكثرها فعالية وتأثيراً فى معاركهم (١) وذلك أن القتال يكون أول أمره تراشقا بالسهام من بعد فالقوس للرامى (كالبندقية) والأسهم كطلقتها (٥).

والقسى فى الأصل عود من شجر جبل صلب ، يحنى طرفاه بقوة كالهلال ، ويشد فيهما وتر من الجلد أو العصب الذى يكون فى عنق البعير ، وتتخذ القسى من أغصان شجر النبع والسدر والشريان والشوحط (٦).

وأجود أنواع القسى التي تسلح بها يهود الحصون في خيبر هي ( القسي

<sup>(</sup>۱) الواقدي: المصدر السابق، حـ۲، ص ٦٤٨.

<sup>(</sup> ٢ ) ولفنسون : المرجع السابق ، ص

<sup>(</sup>٣) ظاظا وعاشور : المرجع السابق ، ص ١٤١ ٪

<sup>(</sup>٤) الواقدي : المصدر السابق ، حد ٢ ، ص ٦٤٣ ، ٦٤٢ ، ٦٦٢ ، ٦٦٣ ، ٦٦٢ ، ٦٦٨ .

<sup>(</sup>٥) عبد الريوف عون : المرج السابق ، ص ١٣٥ ، ١٣٧ .

 <sup>(</sup>٦) ابن هذيل: حلية الفرسان وشعار الشجعان ، تحقيق محمد عبد الغنى حسن ، دار المعارف بمصر ،
 ١٩٥١ م ، ص ٢١١ .

الألوسى : بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ، الطبعة الثانية ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، حـ ٣ ، ص ٢٥٥ .

العربية ) المعروفة بصلابها وشدة جفافها وتتخذ من النبع (۱) ، وقد حرصوا على استعمالها وشحن حصوبهم بها « فهى أنسب للفارس لأنها أسرع وأقل مئونة » (۱) ، كما أن لها ميزة أخرى وهى أنها ترمى عدداً من السهام يتراوح مابين أربعة أو خمسة أسهم فاذا دفعها الوتر انتشرت دفعة واحدة ، ولابد أن يصيب واحد منها الهدف (۱) ، وتذكر المصادر التي بين أيدينا أن المسلمين وجدوا في حصني الوطيح وسلالم بعد انتهاء الحرب وسقوط الحصون خمسمائة قوس عربية بجعابها (۱) ، إلى جانب أسلحة أخرى ، وأن تلك القسي والسلاح قوس عربية بجعابها (۱) ، إلى جانب أسلحة أخرى ، وأن تلك القسي والسلاح كان قل ألى الحقيق جماعة يعيرونه العرب (۱) لماذا ؟ لأن هذا السلاح كان قليلاً بين العرب آنذاك ، وقليل منهم من يجيد الرمى به (۱) .

والسهم من آلات الرمى بالقوس ، وله أنواع كثيرة ، والسهام التي تصنع من النبع يقال لها النبل (٢) والنبل هي السهام ، وقيل هي السهام العربية ، ولا يقال نبلة وإنما يقال سهم (٨) وتستعمل السهام للرمي ، سواء أكان ذلك في ميدان مكشوف أم من وراء الأسوار والحصون وهو سلاح فتاك (٩)

<sup>(</sup>١). الدقدوق : الجندية في عهد الدولة الأموية ، الطبعة الأولى ، بيروت ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٥ م.، ص ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن هذيل: المصدر السابق، ص ٢١١.

 <sup>(</sup>٣) جهادية القره غولى : العقلية العربية في التنظيمات الادارية والعسكرية في العراق والشام خلال
 العصر العباسي الأول ، الطبعة الأولى ، بغداد سنة ١٩٨٦ ، ص ١٨٦ .

<sup>(1)</sup> الواقدي : المصدر السابق ، حد ٢ ، ص ١٧١ .

<sup>(</sup>٥) الواقدي: نفس المصدر ، حد ٢ ، ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٦) عبد الرءوف عون : المرج السابق ، ص ٤٨ ، ٥٥ .

<sup>(</sup>٧). عبد الرحمن زكى : الحرب عند العرب ، دار المعارف بمصر ، ١٩٧٩ م، ص ٣٥ .

<sup>(</sup>٨) ابن منظور : اللسان ، حـ ٣ ، ص ٥٧٣ .

<sup>(</sup>٩) الدقدوق : المرجع السابق ، ص ٢٢٨ .

عبد الرءوف عُون : المرجع السابق ، ص ١٤١ .

الرمى فى القتال ولأهمية هذا السلاح فى المعارك فقد اهتم اليهود القاطنين فى الحصون الخيبرية بشحن قلاعهم بهذا النوع من السلاح وباعداد كبيرة (١) .

و كان لليهود في حيير قدرة كبيرة على استخدام السهام بكفاءة عالية (٢)، إذ تدربوا على الرمى ، وأجادوا أصول الرمى وفنونه ، واشتهر بعض مقاتليهم بدقة اصابتهم للهدف ، فكانوا يصيبون بسهامهم أدق الأهداف ولايخطئون الهدف ، فكان كنانة صاحب حصن القموص وقائد المقاتلين فيه يرمى ثلاثة أسهم في ثلاثمائة ذراع فيدخلها في هوف شبرا في شبر (٢) ، كذلك « كان أهل النطاة أحد اليهود » من الرماة (١) كما اشتهر يهود حصون النطاة بسرعة الرمى فإذ رموا سراعاً أمطروا « وكان نبلهم مثل الجراد » حتى يظن عددهم أنهم لن يقلعوا (٥) ، وعن يهود النطاة ومهارتهم في الرمى وطول مدى سهامهم ، يقول الخير العسكرى الصحابي الجليل الحباب بن المنذر « ليس قوم أبعد مدّى سهم منهم ، ولا أعدل رمية منهم » (١) فضلاً عن سرعة انحطاط نبلهم عندما يرمونها من أعلى أسوار الحصون (٧) .

كا كان يهود ( حُصن أُبَى ) بالشق « أشد أهل الشق رميا بالنبل والحجارة » (^).

ولايفوتنا أن نشير إلى أنه من مستلزمات السهام : الكنانة و الجعبة ا(٩) ،

<sup>(</sup> ۱ ) الواقدي : المصدر السابق ، حد ۲ ، ص ٦٦٣ .

<sup>(</sup>۲) الواقدي : نفس المصدر ، حـ ۲ ، ص ٦٤٣ ، ٦٦٧ .

<sup>(</sup>٣) الواقدي : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٦٧٠ .

<sup>(</sup>٤) الواقدي : نفس المصدر ، حـ ٢ ، ص ٦٦٧ .

<sup>(</sup>٥) الواقدي : نفس المصدر ، حد ٢ ، ص ٦٦٣ .

<sup>(</sup>٦) الصالحي : المصدر السابق ، حـ ٥ ، ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>٧)، الصالحي : نفس المصدر ، ونفس العبفحة .

<sup>(</sup>٨) البيهمي : المصدر السابق ، حـ ٤ ، ص ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٩) الألوسي : المرجع السابق ، حـ ٣ ، ص ٣٥٨ .

والكنانة: هي جعبة السهام وتتخذ من جلود لا خشب فيها ، أو خشب لا جلود فيه ، وقيل الكنانة كالجعبة غير أنها صغيرة تتخذ للنبل ، وقيل كنانة النبل إذا كانت من أدم ، فاذا كانت من حشب فهي جفير (۱) ومرة أخرى نشير أن المسلمين استولوا على خمسمائة قوس عربية بجعابها من حصني الوطيح وسلالم (۲) كذلك يذكر الواقدي أنه قد « وجد في الكتيبة خمسمائة قوس عربية » (۳).

#### الدرع:

الدرع من أسلحة الوقاية ، يتدرع بها المقاتل ، لحماية نفسه من ضربات السيوف ووخزات الرماح (٤) ، وقد تكون للصدر والظهر ، فتحمى صدر المحارب وظهره ، وقد تكون للصدر فقط ، فيقى المحارب بالدرع ضربات خصمه فلا ينال من صدره (٥).

والدرع أصلاً ثوب ينسج من زرد الحديد أو السرد ويلبس في الحرب كالقميص (١)، والدرع كما يذكر ابن منظور : « لبوس الحديد ، تذكر وتؤنث ، وجمعها دروع ، والأدراع جمع درع وهي الزرادية (٧)، ويعرف أهل الأحبار الدرع بأنها القميص المتخذ من الزرد (٨)، وتؤلف الدرع المركبة

<sup>(</sup> ١ ) عبد الرءوف عون : المرجع السابق ، ص ١٤٠ .

الدقدوق : المرجع السابق ، ص ٢٢٨ .

<sup>(</sup>۲) الصالحي: المصدر السابق، حده، ص ٢٠٤.

الحلبي : المصدر الشابق ، حـ ۲ ، ص ٥٤٠ .

<sup>(</sup>۳) الواقدي : المصدر السابق ، حـ ۲ ، ص ۲۷۰ .

<sup>(</sup>٤) الدقدوق : المرجع السابق ، ص ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٥) ابن هذيل: المصدر السابق ، ص ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٦) عبد الرحمن زكي : المرجع السابق ، ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٧) ابن منظور : اللسان ، حـ ١ ، ص ٩٦٩ ( مادة : درع ) .

<sup>(</sup>A) جواد على : المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ، الطبعة الثالثة ، بيروت ١٩٨٠ م ، حـ ٥ ، صـ ٤٣٠ .

( الكاملة ) من الجوشن وهو الجزء الذى يقى الصدر ، والبيضة أو الخوذة ، والمغفر ، ثم أجزاء لوقاية الساعدين والساقين والكفين ولكل منها اسم خاص (١) .

وتعرف الدروع عند العبرانيين به (شريون) shiron وينسب أهل الأخبار الدروع الجيدة إلى داود النبى عليه السلام الذى اشتهر كما يروون بعمل الدروع (<sup>7)</sup> وترجع هذه الشهرة فى الواقع إلى تأثير القصص اليهودى والدعاية الاسرائيلية فى نفوس الجاهليين (<sup>3)</sup>.

وكانت الدروع من الأسلحة الغالية الثمن نظراً لأهميتها للمقاتلين ، وكان لا يلبسها إلا القادة والزعماء عند الجاهليين لجلال خطرهم وحفظاً لحياتهم (°) ، ومع هذا فإنه نظراً للقوة المالية والاقتصادية لليهود سكان الحصون ، ووجود صناع السسلاح في خيبر ، واهتام اليهود بالحفاظ على حياة مقاتليهم ، فإن الحصون الخيبرية قد توافرت في مخازنها أعداد كبيرة من الدروع التي كان يلبسها المحاربون اليهود عند القتال (۱) أعلى قتال خيبر كان على (مرحب) الفارس اليهودي درع مشمرة (۷) أي مرسلة طويلة (۸) ، وبعضهم بالغ في وقاية نفسه في ساحة الوغي عندما يخرج للمبارزة مثل (عامر) اليهودي الذي قاتل وعليه درعان (۱) ، كذلك تشير

<sup>(</sup> ١ ) عبد الرحمن زكى : المرجع السابق ، ص ٣٩ .

<sup>(</sup>۲) جواد على : المرجع السابق ، حـ ٥ ، ص ٤٣٠ .

<sup>(</sup>٣) أبو عبيد: المصدر السابق، ص ٢٩.

ابن هذيل : المصدر السابق ، ص ٢٢٦ ، ٢٢٧ .

<sup>( ؛ )</sup> جواد على : المرجع السابق ، حـ ٥ ، ص ٣٠٠ .

<sup>(</sup> ٥ ) الدقدوق : المرجع السابق ، ص ٢٣٧ :

<sup>(</sup>٦) الصالحي: المصدر السابق، حه، ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>۷) الواقدي : المصدر السابق ، حد ۲ ، ص ۲٥٦ .

<sup>(</sup>٨) ابن منظور : اللسان ، حـ ٢ ، ص ٣٥٩ ( مادة : درع ) .

<sup>(</sup>٩) الواقدي : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٢٥٧ .

المصادر التاريخية إلى أن المسلمين استولوا على مائة درع من مخازن الأسلحة بحصنى الوطيح والسلالم وحدهما (۱) ، وهما من حصون أسرة أبى الحقيق في خيبر الذين كانوا يعيرون السلاح من يطلبه من العرب (۱) ، كذلك أشار المعاصرون قبيل سقوط حيبر في صفر سنة ٧ هـ إلى كثرة الدارعين في منطقة الحصون وإلى أنه كان « بخيبر ألف دارع » يشكلون القوة الحربية الضاربة ليهود الحصون (۱) .

#### البيضة:

والبيضة من السلاح ، سميت بذلك لأنها على شكل بيض النعام ، وابتاض الرجل : لبس البيضة (٤) وما صنع للرأس من حديد منقور فهى ( بيضة ) ، والبيضة : الخوذة (٥) والبيضة من ملحقات الدرع ، وهى لحماية الرأس ، وتلبس فوق المغفر (١) وعلى الرغم من غلو ثمنها عند سكان بلاد العرب(٧) ، فقد وجدت منها كميات كبيرة في مخازن الحصون في خيبرا(٨) نظراً لأهميتها للدارعين (٥) ، فقد أشارت المصادر العربية إلى أنه كان في خيبر ألف دارع (١٠) كا أشارت إلى أن فرسان اليهود في خيبر والمبارزين كانوا يلبسون البيض فوق المغافر عند اقتحامهم الحرب (١١) وذلك لحماية الرأس من الدوف والحجارة والعصى وماشابه ذلك (١١)

<sup>(</sup>١) الحلبي: المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٧٤٥ .

<sup>(</sup>۲) الواقدي : المصدر السابق ، حـ ۲ ، ص ۲۷۱ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، حـ ٢٠، ص ٦٣٧ .

<sup>(</sup>٤) ابن منظور : اللسان ، حـ ١ ، ص ٢٩٦ ( مادة : بيض ؛

<sup>(</sup> ٥ ) ابن هذيل : المصدر السابق ، ص ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٦٠) الدقدوق : المرجع السابق ، ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup> V ) جواد على : المرجع السابق ، حـ ٥ ، ص ٣٣٣ .

<sup>(</sup> ۸ ) الواقدي : المصدر السابق ، حـ ۲ ، ص ٦٤٨ .

<sup>(</sup> ٩ ) جواد على : المرجع السابق ، حـ ٥ ، ص ٤٣٣ .

<sup>(</sup>۱۰) الواقدي : المصدر السابق ، حـ ۲ ، ص ٦٣٧ .

<sup>(11)</sup> الصالحي: المصدر السابق ، حده ، من ١٩٧.

<sup>(</sup>۱۲) جواد على : المرجع السابق ، حـ ٥ ، ص ٤٣٣ .

#### الترس:

والترس من السلاح: المتوقى بها، وجمعه: أتراس، وتروس، وترسة، والتترس: التستر بالترس، وتترس بالترس: توقى (۱)، ومن أسمائها جمعاً كا يذكر ابن هذيل: التراس، والجَوْب، والفرض، والجنن، والجان، والجان، وأحدها: تُرس، وجوب، وفَرْض، ومِجَن، ومُجْنَا (۲)، فإن كانت من جلود فهي درق، وجحف، وأحدها: درقة، وجحفة، وقيل: إن الجحف من خشب (۲) وقيل هي من الجلود خاصة، وقيل هي من جلود الابل مقورة، وقال ابن سيده، هي من جلود الابل يطارق بعضها ببعض (۱) والدرقة كا يذكر ابن هذيل تصنع من جلود البقر، وتصنع من جلود الوحش (٥)، والمرقة والجحفة والدرقة: هي الترس الصغير، والفرض: هي الترس الحفيف (١).

والترس هو المجن لأنه يستجن به (<sup>۷</sup>) ، « وعليه تدور الدوائر ، ويقال للمجن ( ماكين ) ( ماجن ) Magen في العبرية (<sup>۸</sup>) والترس من الأسلحة الواقية وهو كالدرع سلاح قديم عند الأمم القديمة (<sup>۱۹)</sup> . وفي زمن النبي عليه استخدم اليهود في حيير التروس في معاركهم (<sup>۱۱)</sup> ، وكانت من الأسلحة الغالية الثمن ،

<sup>.</sup> ١ ) ابن هذيل : المصدر السابق ، ص ٢٣١ .

<sup>(</sup> ۲ ) أبو عبيد : كتاب السلاح ، تحقيق د. حاتم الصامد ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٥ م ، ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن منظور : اللسان ، حـ ١ ، ص ٥٧٥ ( مادة حجف ) .

<sup>(</sup> ٤ ) ابن هذيل : المصدر السابق ، ص ٢٣١ .

<sup>(</sup> ٥ ) الدقدوقي : المرجع السابق ، ص ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٦) أبو عبيد : المصدر السابق ، ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٧) ابن هذيل: المصدر السابق، ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>٨) جواد على : المرجع السابق ، حـ ٥ ، ص ٤٣٠ .

<sup>(</sup>٩) عبد الرحمن زكى : المرجع السابق ، ص ٣٨ .

عون : المرجع السابق ، ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>١٠) الصالحي : المصدر السابق ، حـ ه ، ص ١٩٩ .

لايستعلمها إلا المحاربون الشجعان المعروفون والمحاربون الموسرون (١) ، وكانت تصنع من الخشب ، ثم يلصق عليها الجلود (٢) ، وقد غمسوها في الزيت حتى لاتتشقق ، وكانت معظم الأتراس عند سكان جزيرة العرب على هيئة قرص دائرى ، وبعضها على هيئة مستطيل ذى رأس مدور (٦) والترس يحمله شخص واحد (١) ، يعلقه المحارب على ظهره أو على كتفه ، فاذا احتاج إليه ، أمسكه باحدى يديه لحماية نفسه من السهام والرماح والسيوف والحجارة (٥) وقد استخدم المحاربون من يهود خيبر سكان الحصون الأتراس ، والدرق ، والجحف في معاركهم التي خاضوها في منطقة الحصون (١) .

#### المغفـــر:

المغفر والمغفرة والغفارة: زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة (٧) ، وقيل: هو حلق يتقنع به المتسلح (٨) فهو من أسلحة الوقاية ، ينسج نسج الدرع من الحديد (٩) ، ويلبسه الدارع

<sup>(</sup>۱) جواد على : المرجع السابق ، حـ ٥ ، ص ٣٠٠ .

<sup>(</sup>۲) ابن هذیل : المصدر السابق ، ص ۲۳۱ .الدقدوق : المرجع السابق ، ص ۲۶۰ .

<sup>(</sup>٣) ظَاظًا وعاشور : المرجع السابق ، ص ١٤٠ .

 <sup>(</sup>٤) جواد على : المرجع السابق ، حـ د ، ص ٤٣٠ .
 عبد الرحمن زكى : المرجع السابق ، ص ٣٨٠ .

 <sup>(</sup>٥) ابن هذیل : المصدر السابق ، ص ۲۳۱ .
 ظاظا وعاشور : المرجع السابق ، ص ۱٤٠ .

جواد على : المرجع السابق ، حـ ٥ ، ص ٤٣٠ .

<sup>(</sup>٦) الصالحي: المصدر السابق، حـه، ص ١٩٧.

<sup>(</sup>٧) أبو عبيد: المصدر السابق، ص ٢٩٪

<sup>(</sup>٨) ابن منظور : اللسان ، حـ ٢ ، ص ١٠٠٠ ( مادة : غفر ) .

<sup>(</sup>٩) ابن هذيل: المصدر السابق، ص ٢٣٠.

تحت البيضة ، على الرأس ليكون واقيا لها إذا وقعت أو انكسرت (١) والمغفر يغطي به الرأس والوجه كله ، فلا يظهر سوى العينين (٢) ، كما يقي العنق (٣) ، ويدلى بعضه وراء الظهر مشدوداً بالخوذة ( البيضة ) ، ويسمى رفرف الدرع (٤) أو رفرف البيضة ، ويمتد فيرفل على العاتقين (٥) .

ولما كانت المغافر من أهم أدوات الوقاية وأسلحتها ، فقد اهتم بها قادة الحرب في حيير ، واستوردوا الجيد منها وبخاصة ماصنع في اليمن ولبسوها ، ففي قتال حيير كان مرحب اليهودي يلبس مغفراً يمانيا معصفراً من صنع أهل اليمن (٦) ، أما الحارث اليهودي ، فقد كان فوق رأسه معفراً ، بينها كان أخوه عامر مقنعاً في الحديد (٧)

## الرمح والحربة :

وهما من أسلحة اليهود في خيبر مشاة وفرسانا <sup>(۸)</sup> وهما للفارس ألزم <sup>(۹)</sup> والرمح سلاح ذو رأس حاد يستعمل في طعن العدو ، وهو يختلف طولاً ووزنا <sup>(۱)</sup> وهو من الأسلحة التي شاع استعمالها عند الأمم القديمة وبخاصة عند

<sup>(</sup>١) الدقدوقى : المرجع السابق ، ص ٢٣٩ .

عبد الرءوف عون : المرجع السابق ، ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>٢) ابن هذيل: المصدر السابق، ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) ابن منظور : اللسان ، حـ ٢ ، ص ١٠٠٠ ( مادة : غفر ) .

<sup>(1)</sup> عبد الرحمن زكى : المرجع السابق ، ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٥)؛ ابن منظور : اللسان ، حـ ٢ ، ص ١٠٠٠ ( مادة : غفر ) .

<sup>(</sup>٦)) البيهقي : المصدر السابق ، حـ ٤ ، ص ٢١١ .

الصالحي : المصدر السابق ، حـ ٥ ، ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>٧) الوافدي : المصدر السابق ، حد ٢ ص ٦٥٧ .

<sup>(</sup>٨) الواقدي : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٦٦٢ .

<sup>(</sup>٩) ابن هذيل: المصدر السابق، ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>١٠) ابن هذيل: نفس المصدر، ص ٢٠٧.

الأمم التي تسكن الصحراء ومنهم سكان جزيرة العرب (١) والرماح أنواح (١) ، واستخدامها يتطلب تدريباً شاقاً ومتواصلاً على العدل بها (٣) كالتدريب على الحربة ، والحربة هي الرمح القصير ، وهي أنواع أيضًا (٤) وقد أجاد يهود خيبر سكان الحصون فرسانا ورجالة القتال بالرماح والحراب مشاة وفوق ظهور الخيل (٥) واستخدموها بكفاءة عالية أثناء حصار الحصون وأحسنوا القتال والطعن بها ، ويذكر الواقدي أن ياسر اليهودي وكان من أشداء اليهود في قتال خيبر خرج من حصن ناعم لقتال المسلمين ، فهي تستخدم في القتال مواجهة (٦). ويذكر الواقدي أن ياسر اليهودي وكان من أشداء اليهود في قتال حيبر خرج من حصن ناعم لقتال المسلمين « وكانت معه حربة يحوش بها المسلـــمين حوشاً » (٧) ، وفي موضع اخـــر يقـــــول : « وأقبــــــل ياسر بحربت\_\_\_ه يسوق بها النـــاس » (^) ، مما يدل على أنهم تدربـــوا على القتال بالرماح والحراب تدريبا جيداً ، كذلك تفنن يهود الحصون في صناعتها وأشكالها ، فإذا كان العرب قد عرفوا رمحاً بشعبتين (٩) فإن يهود حيبر قد صنعوا واستخدموا في القتال رماحاً ذات ثلاث شعب أو رءووس (١٠) وشحنوا حصونهم بالكثير منها ، وتؤكد المصادر أن المسلمين غنموا من حصني الوطيح والسلالم وحدهما ألف رمح(١١).

<sup>(</sup>١)) الدقدوق : المرجع السابق ، ص ٢٠٢٤ .

<sup>(</sup>٢) أبو عيد: المصدر السابق، ص ١٩. ــ ٢١ .

<sup>(</sup>٣) ابن هذيل: المصدر السابق، ص ٢٠٦.

<sup>(1))</sup> عبد الرحمن زكى : المرجع السابق ، ص ٣٨ .

<sup>(</sup>o)) الواقدى : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٦٦٢ .

<sup>(</sup>١)) عبد الرءوف عون : المرجع السِّابق، ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>V) الواقدى: المصدر السابق، حـ ٢، ص ٢٥٧.

<sup>(</sup>۷) الوافدي: المصدر السابق عد ١١ ص ١٥٠

 <sup>(</sup>A) الواقدى: نفس المصدر ، ونفس الصفحة :

<sup>(</sup>٩) ريوسف خليف . الشعراء الصعاليك ، ص ٢٠٣ .

<sup>(</sup>۱۰) الحلني: المصدر السابق، حد ٢، ص ٧٣٧.

<sup>(</sup>١١) الصَّالحي: المصدر السابق، حده، صُ ٢٠١٤

#### السيسوف:

من أدوات القتال التي استخدمها اليهود في حروبهم منذ القدم (۱) ، وهي من أمضى وأنبل الأسلحة التي عرفتها الأمم القديمة (۲) كاعرفها العرب في حاهليتهم ، وهي سلاح الفارس والراجل (۲) ، وقد اشتهر بصناعتها القيون من يهود خيبر ، فكانوا يحلونها ، وينقشون عليها أسماء أصحابها وبلغة عبرية (۱) ، كا اهتم بها فرسانهم اهتماما كبيراً ، واقتنوا الجيد منها ، وأجادوا القتال والمبارزة بها ، وسلح يهود بها مقاتليهم من الفرسان والرجالة ، وشحنوا حصونهم باعداد وفيرة منها ، ولما استولى المسلمون على حصنى الوطيح والسلالم من يهود خيبر وجدوا في ذينك الحصنين أربعمائة سيف (۵) ، وهو عدد كبير بالنسبة لكثافة التسليح آنذاك .

... وعرف يهود خيبر السيوف القواطع فصنعوها ، وقاتلوا بها معاركهم ، وكان من أشهر السيوف القواطع اليهودية الخيبرية التي تناقل المؤرخون أخبارها هو سيف مرحب اليهودي فارس خيابر المشهور ، وكان سيفاً مصقولاً ، منقوشاً عليه بلغة عبرية اسم صاحبه مرحب ، فقد وجد عليه ماترجمته : « هذا سيف مرحب من يذقه يعطب » (1) ، وكان هذا السيف مما غنمه المسلمون في

<sup>(</sup> ١ ) ظاظاً وعاشور : شريعة الحرب عند اليهود ، ص ١٤١ .

<sup>(</sup> ۲ ) جواد على : المرجع السابق ، حـ د ، ص ٤٢٢ .

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن زكي : الحرب عند العرب ، ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٤) الواقدى : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٦٦٧ .

<sup>(</sup> ٥ ) الصالحي : المصدر السابق ، حـ ٥ ، ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٦) الوافدي : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٢٥٦ .

قتال خيبر ، وقد توارثه آل محمد بن مسلمة الأنصارى (۱) الذي شهد قتال خيبر كذلك تشير بعض المصادر إلى أن بعض فرسان اليهود المبررين في خيبر قد نسلح بسيفين أثناء المعارك التي دارت في منطقة الحصون (۱) وذلك لأن السيف الأصلى قد ينشب في الترس أثناء القتال ، وقد يلتوى أو يتثلم وقد ينكسر ، فيضطر الفارس إلى استخدام السيف الاضافي (۱) .

#### الدبابـة:

الدبابة من آلات الحرب المخصصة لحصار الحصون وقد شحن بها يهود خيبر حصنى ( ناعم ) و ( الصعب بن معاذ ) بالنطاة ، وتستخدم الدبابة في الهجوم على الحصون ، يدخل فيها الرجال فيندفعون بها إلى أصل الحصن والأسوار المحصنة لينقبوها بأدوات الحفر (٤) ، وهم في جوفها ، فتقيهم مايرمون به من فوقهم ، وسميت بذلك لأنها تدفع فتدب ، أي تمشى على مهل ، حتى تصل إلى الحصن المحاصر (٥).

والدبابة آلة متحركة ، تتخذ من الخشب السميك ، وتغلف باللبود أو الجلود المنقعة في الحل لدفع النار والوقاية منها ، وتركب على عجل ، وتدفع فتدب (٦) وهي أقدم من المنجنيق ، استخدمها المصريون القدماء ، والآشوريون واليونان ، والرومان ، والفرس(٧)

ولما كانت الدبابة من آلات الهجوم على المدن والقلاع والحصون ، وليست

<sup>(</sup> ۱ ) الواقدي : المصدر السابق ، حـ ۲ ، ص ۲۵٦ .

<sup>(</sup>۲) الحلبي : المصدر السابق ، حـ ۲ ، ص ۷۳۷ .

<sup>(</sup>٣) عبد الرءوف عون : المرجع السابق، ص ٤٩ ، ١٤٨

<sup>(</sup>٤)، الصالحي : المصدر السابق ، حـ ٥ ، ص ٩٩٩ .

<sup>(</sup>٥) ابن منظور . اللسان ، حد ١ ، ص ٩٣٨ ( مادة ٠ ديب ) .

<sup>(</sup>٦) الدقدوقي المرجع السابق. ص ٢٣٣

 <sup>(</sup>٧) الدقدوق : نفس المرجع ، ونفس الصفحة

من آلات الدفاع - ولما كانت المعسركة فى خيبر بالنسبة لليهود فيها معركة دفاعية لاتحتاج إلى دبابات ، فإن وجود هذا السلاح فى خيبر ، والعثور على دبابتين فى مخزن سرى تحت الأرض فى حصن ( ناعم ) إلى جانب عدد من الدبابات \_ لم تحدده المصادر \_ فى حصن ( الصعب بن معاذ ) بالنطاة ، أثار العديد من التساؤلات حول أسباب وجود هذا السلاح فى منطقة الحصون ، ومصادر الحصول عليه ، وأهميته بالنسبة ليهود خيبر .

ولقد أدلى الأستاذ محمد أحمد باشميل بدلوه حول الاجابة عن هذه التساؤلات، وأوضح أن « الدبابات آلات واقية متطورة لاتستعملها في تلك العصور إلا الجيوش الرومانية ( البيزنطية ) . والفارسية لكونها أرقى الجيوش تنظيما في العالم آنذاك وأضاف أنه « لايدرى أحد كيف حصل يهود خيبر على هذه الدبابات التي لايعرف أن أحداً كان يصنعها أو يستعملها في جزيرة العرب في ذلك الوقت أو قبله » كما « لايستبعد أن يكون يهود خيبر قد جلبوها من الشام أو أنهم كانت لهم خبرة بصنعها فصنعوها محلياً في خيبر عندما شعروا بخطر الغزو الاسلامي » (١) .

وإذا كان الأستاذ باشميل يذكر أنه لايدرى أحد كيف حصل يهود خيبر على هذه الدبابات التي لايعرف أحد كان يصنعها أو يستعملها في جزيرة العرب في ذلك الوقت أو قبله » فإنه من خلال دراستنا لتاريخ الأسلحة في هذا العصر نجد أن المصادر الأصيلة في السيرة والمغازى تشير إلى أن صناعة الدبابات كانت معروفة في جزيرة العرب في ذلك الوقت ، وأن يهود خيبر عرفوا سلاح الدبابات قبل غزوة خيبر في المحرم / صفر سنة ٧ هـ ، ودليلنا على ذلك ما يلى :

أولاً: أن سماك اليهودي وهو من سكان حصن ناعم بمنطقة النطاة ، وكان قد وقع فى أسر المسلمين أثناء قتال خيبر أخبر النبي عليه هم التي كانوا يقاتلون في هذا الحصن ، وكان اليهود قد وضعوا فيه « آلة حصيونهم التي كانوا يقاتلون

<sup>(</sup> ١ ) باشميل : المرجع السابق ، ص ١٩٩ .

بها بعضهم بعضاً ومن بينها منجنيق مفككة ودبابتان » . وكانت هذه الأسلحة \_ كا أخبر سماك \_ يستخدمها اليهود القاطنين في هذه الحصون ضد غيرهم من يهود الحصون الأخرى في الواحة الخيبرية ، في المعارك التي كانت تدور بينهم في الجاهلية وقبل غزوة خيبر (١) .

قانياً: أن اليهود في خيبر كانوا يعرفون طريقة الفتال بهذه الدبابات والأسلحة المعاونة لها فعندما رأى سماك اليهودى أن النبي عليه سينجه لحصار الحصون بالشق من خيبر ، شرح أمام النبي عليه طريقة استخدام الدبابات في قتال أهل الحصون وأسلوب التعاون بين الدبابة والمنجنيق في الهجوم على الحصون قائلا: « انصب المنجنيق على الشق ، وتدخل الرجال تحت الدبابتين ، فيحفرون الحصن ، فتفتحه من يومك . . وكذلك تفعل بحصن الكتيبة » (١) . يعنى حصن ( القموص ) بوادى الكتيبة (٢) .

ثالثاً: أن هناك دبابتان ومنجنيق مفككة قد وجدت في حصن ناعم وهو حصن من حصون وادى النطاة حيث تسكن أسرة آل مرحب (٤)، وهي أسرة ذات أصول حميرية يمنية (٥)، ولايستبعد أن يكون بعض أفراد هذه الأسرة اليهودية قد تعلم صناعات الدبابات في اليمن ثم صنعوها في خيبر، إذ يذكر كل من ابن هشام والواقدى أن ( جُرش) وهي من مخاليف اليمن كانت تصنع بها الدبابات والضبور والمنجنيق والعرادات وأنها كانت مركزا لصناعة وتعلم صناعة هذا النوع من آلات القتال (١) ولا يستبعد أن يكون بعضا من اليهود

<sup>(</sup>١) الواقدي: المصدر السابق، حـ٢، ص ٦٤٨.

<sup>(</sup>۲)) الواقدي : المصدر السابق ، حـ ۲ ، ص ٦٤٨ .

<sup>(</sup>٣)) ياقوت : المصدر السابق ، حد ٤ ، ص ٤٣٧ .

<sup>(</sup>٤) ولقنسون : المرجع السابق ، ص ١٦٥ .

<sup>(</sup>٥) ابن هشام: المصدر السابق، حـ ٣ ، ص ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٦)، ابن هشام : السيرة النبوية ، حـ ٤ ، ص ١٢١ .

النازلين فى خيبر قد تعلموا صناعة الدبابات والمنجنيق من هناك ، مثل غيرهم أو أن جلبوها من جُرَش لأهميتها كسلاح فعال فى قتال الحصون واقتحامها ، ولانسى أن يهود خيبر كانوا يتجرون فى السلاح (١) .

والمهم أن نؤكد أن جزيرة العرب قد عرفت آلة الدبابة وآلة المنجنيق حيث برع في صناعتهما أهل مدينة تجرّش ، وإلى هذه المدينة كان يذهب الراغبون في جلبها أو تعلم صناعتها (٢)، وأن يهود حيير قد استخدموا الدبابات والمجانيق في المعارك التي كانت تنشب بينهم في منطقة الحصون قبل الاسلام وقبل مقدم قوات النبي عيالة لغزو الحصون (٢).

# أدوات قتسال أخرى

## الفائس:

وهى أداة هامة من أدوات القتال التى استخدمها اليهود فى حروبهم منذ القدم (¹) ، وتشير المصادر التى بين أيدينا إلى وجود أعداد كبيرة منها مع يهود خيبر إلى جانب المساحى ( الجرافات ) وهى من أدوات الزراعة (°).

#### العصيا

وكانت أكثر أدوات القتال بساطة وبدائية (١) ، وتشير بعض مصادرنا في أحداث سنة ٦ هـ إلى أن أسير بن رزام ( زارم ) أمير اليهود في خيبر ، قد ضرب بمخرش ( عصا ) من شوحط رأس عبد الله بن رواحة فشجه (٧) .

<sup>(</sup>۱). الواقدي : المصدر السابق ، حـ ٣ ، ص ٩٢٤ ، ص ٩٦٠ .

<sup>(</sup>٢)) الصالحي : المصدر السابق ، حـ ٥ ، ص ٩٦١ .

الديار بكرى : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) ) الواقدي : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٦٤٨ .

زكى شنوده : المرجع السابق ، ص ٤٤٦ .

<sup>(</sup>٥) الصالحي: المصدر السابق، حـه، ص ٢٤٤.

<sup>(</sup>٦) زكى شنوده : المرجع السابق ، ص ٤٤٦ .

<sup>(</sup>٧): ابن سعد : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ق ١ ، ص ٦٧ .

#### الحجسارة:

وهى سلاح فتاك ، استخدمها البهود فى القتال ، ونقلوا إلى حصون كميات كبيرة منها ، ليرموا بها أعداءهم من فوق الحصون (١) .

#### الرحبىي :

وكان اليهود يدلون بحجر الرحى من فوق الأسوار ويلقونها بغتة على من يخلد من أعدائهم إلى الراحة عند أسوار الحصون طمعا في ظلها ، فيصيبون منه مقتلا ، وبها أصابوا محمود بن مسلمة الأنصارى في غزوة خيبر ، فهشموا وجهه عندما اقترب من الحصون ليستظل بأسوارها (٢) .

<sup>(</sup>۱)) الواقدى : المصدر السابق ، حـ ۲ ، ص ۲۶۲ ، ۲۸۳ .

<sup>(</sup>۲) ، الحلبي : المصدر السابق ، حـ ۲ ، ص ٧٣٢ .

الفصل الثالث عقيدة الحرب وأسلوب التعبئة والقتال عند اليهود في خيبر



## عقيدة الحرب وأسلوب التعبئة والقتال

الحرب في شريعة اليهود عمل مقدس ، فقائد هذه الحرب فيما يعتقدون هو الرب ، وجنبودها هم جنود هذا الرب ، ويظهر ذلك من نصوص التوراة التي بين أيدينا (۱) . فقد جاء في سفر التثنية ، الاصحاح العشرين « إذا خرجت للحرب على عدوك ورأيت خيلاً ومراكب وقوماً أكثر منك ، فلا تخف منهم لأن معك الرب إلهك ... لا تضعف قلوبكم ، لا تخافوا ، ولا تر تعدوا ، ولا ترهبوا وجوههم ، لأن الرب إلهكم سائر معكم لكي يحارب عنكم أعداء كم ليخلصكم ، ولتكن حربكم مقدسة » (۱) .

والقتال فرض عند اليهود (")، وانشاء الحصون من أعمال الحرب ، واقامة التحصينات في المستوطنات التي ينزلون فيها عقيدة قتالية راسخة عند اليهود حسبا تأمرهم بها التوراة فيما يعتقدون (أ)، والقرآن الكريم يشير إلى الفكر الحربي عند اليهود ، وعقيدتهم القتالية في قوله تعالى: « لايقاتلونكم جميعاً إلا في قرمي عصنة أو من وراء جُدُر »((°) .

والقتال فيما يعتقدون مشروع ، وفرض على القادرين ، ويعتقدون أن التوراة أمرتهم أن يقيموا رؤساء جند على رأس الشعب ، وأن يجتمع مقاتلو كل سبط على حدة (٦) ، كما أمرتهم باظهار الشجاعة وقوة البأس والقتال بلا خوف ولا رهبة لأن الله سائر معهم وحربهم مقدسة (٧) . كما أمرتهم بانشاء

<sup>(</sup> ١ ) حسن ظاظاً ، والسيد محمد عاشور : شريعة الحرب عند اليهود ، الطبعة الأولى ، القاهرة ١٩٧٦م ص ٢٧ .

 <sup>(</sup> ۲ ) سفر التثنية : الاصحاح العشرون فقرة ١ \_\_ ٤ .
 ظاظا وعاشور : المرجع السابق ، ص ۲۷ .

<sup>(</sup>٣) ------ : نفس المرجع ، ص ٥١ .

<sup>(</sup>٤) سفر التثنية : الاصحاح العشرون ، فقرة ٢٠ .

 <sup>(</sup>a) سورة الحشر : آية ١٤ .

<sup>(</sup>٦) - ظاظاً وعاشور : المرجع السابق ، ص ٥١ ـــ ٥٣ .

<sup>(</sup>٧) سفرا التثنية : الاصحاح العشرون ، فقرة ٣ ، ٤ .

التحصينات حول قراهم ، والإهتمام بأسلحتهم والاستنصار بحلفائهم والنفقة في الحروب (١)

وليس هناك دلالة على وجود جيش نظامي عامل متفرغ للقتال والحرب في خيبر، ذلك أن رجال كل عشيرة من عشائر اليهود في خيبر كانوا هم الذين يتولون الدفاع عن الحصن الذي يمتلكونه، وهم الذين يأخذون على عاتقهم دعم الحصن الذي يقيمون فيه بالسلاح والمؤن. كا كانوا هم الذين يحملون السلاح دفاعاً عن هذا الحصن في حالة نشوب قتال بين سكان الحصن وجيرانهم من العشائر اليهودية الأخرى في منطقة الحصون (٢) فقد أشارت بعض المصادر إلى أن هذه العشائر اليهودية كانت بينها إحن وعداوات (٢) وأن قتالاً قد نشب بينهم قبل الاسلام وأن الأسلحة التي شحنت بها الحصون قد استخدمت في هذه المعارك (٤) بل أن هذه المصادر تشير إلى أن كلمتهم ليست سواء، وأنهم يختلفون ويثيرون كثيراً من الجدل حول الأسلوب الذي يجب أن يسلكوه لمواجهة خصومهم (٥).

أما عندما تتعرض الواحة وقراها وحصونها لخطر خارجى . فقد كانت تعلن التعبئة العامة بين أهل الحصون جميعاً ، وتستنفر العشائر اليهودية كلها في خيبر ويتأهبون متسلحين مستعدين (٦)، إذ أن أمر الدفاع عن الواحة وقراها وحصونها يستلزم أعداداً كبيرة من المقاتلين وتضامنا بين كل النازلين فيها .

<sup>(</sup>١) سفر التثنية : الاصحاح العشرون ، فقرة ٢٠ .

 <sup>(</sup>۲) الواقدي : المصدر االسابق ، حـ ۲ ، ص ۲۵۷ ، ۲۵۰ .
 ابن قيم الجوزية : المصدر السابق ، حـ ۳ ، ص ۳۲۵ .
 ولفنسون : المرجع السابق ، ص ۱۲۸ ، ۱۷۱ .

<sup>(</sup>٣)) الزنخشري : الكشاف ، بيروت ، دار المعرفة ، مجلد ٤ ، ص ٥٠ .

<sup>(1)</sup> الواقدي : المصدر السابق ، حد ٢ ، ص ٦٤٧ .

<sup>(</sup>٥)) الواقدي : نقس المصدر ، حـ ٢ ، ص ٦٤٦ ،، ٦٤٧ .

این حجر : فتح الباری فی شرح صدیح البحد بی از در دها را باد. عرده حدر ، حدیث رقم ۱۹۹۹ ، ص ۳۵۰

وتشير المصادر الاسلامية إلى نمو وتعاظم القوة الحربية لليهود في خيبر منذ نرول يهود بنى النضير فيها فى شهر ربيع الأول سنة ٤ هـ ، وحتى حصار المسلمين لمنطقة الحصون فى المحرم سنة ٧ هـ / ٦٢٨ م . وعلى الرغم من أنه ليس لدينا بيان باعداد اليهود القادرين على حمل السلاح فى العام الثالث من الهجرة أى قبيل نزول بنى النضير فى منطقة الحصون ، إلا أن هناك من يهود خيبر من قدّر عدد المقاتلين فيها فى نهاية العام الرابع من الهجرة بأربعة آلاف مقاتل (١) . أثبتت حوادث شهر ذى الحجة من نفس العام أن ثلاثة آلاف منهم كانوا على استعداد تام للدفاع عن الواحة ومطاردة العدو بمجرد استنفارهم حالة تعرض الواحة لهجوم مفاجىء (١) ، كذلك تشير المصادر إلى أن قوة اليهود الحربية فى خيبر قد بلغت الذروة وتعاظمت حتى وصل عدد المقاتلين من اليهود الخيابرة فى المحرم سنة ٧ هـ / ٦٢٨ م ، عشرة آلاف مقاتل (١) .

وقد تطلب هذا الحشد الكبير من المقاتلين أسلوبا لترتيب مواضعهم ، وتحركاتهم وتهيئتهم للحرب ، ووضعهم في حالة استعداد للقتال ، فتشير المصادر التي بين أيدينا إلى أن هؤلاء المقاتلين العشرة آلاف ، كانوا يصطفون صفوفا استعداداً للقتال عندما يستشعرون الخطر ، وأنهم كانوا يقومون في الليل قبل الفجر فيتلبسون السلاح ، ويصفون الكتائب (1) ، فقد أحذوا بنظام تكتيل المقاتلين وتقسيمهم إلى كتائب تنظيماً لجموعهم ، ولالقاء الرعب في نفوس أعدائهم (٥) ، ثم ينتظرون الصباح لملاقاة العدو حتى لايفاجأوا به حيث تكون الغارات في وجه الصبح في الغالب ، كما أنهم تلبسوا السلاح في الليل خوفا من أن يؤحذوا بغتة (١)

<sup>(</sup>۱) الوافدي: المصدر السابق، حدا، ص ٣٩١.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد: المصدر السابق، حـ ٢، ص ٦٦.

<sup>(</sup>٣) الواقدي : المصدر السابق ، حد ٢ ، ص ٦٣٤ .

<sup>(</sup>٤) الواقدي : نفس المصدر ، حد ٢ ، ص ٦٤٢ .

الصالحي المصدر السابق ، حده ، ص ٤١٦ .

<sup>(</sup>٦) جواد على : نفس المرجع ، حـ ٥ ، ص ٤٠٣ .

وكان فمؤلاء المقاتلين قائد عام يقودهم في الحرب هو أميرهم (١) وهو «صاحب حربهم ، (٢) ، وكانوا يختارونه من أشرافهم وزعمائهم الذين اكتسبوا خبرة في المعارك وأساليب القتال ، وإذا مات أو قتل «صاحب حربهم » اختاروا خلفاً له من كبرائهم ، ومن أمثال هؤلاء القادة الحربيين؛ سلام هين أبي الحقيق ، وأسير بن رزام ، وسلام بن مشكم ، والحارث أبي زينب ، وكنانة بن أبي الحقيق (١) ، وهؤلاء كانوا من «عظماء اليهود» (٤) وكانوا هم القادة الذين يضعون خطط الحرب (٥) ، وينظرون في الحطط الحربية المقدمة لهم من حلفائهم ، ويحرضون الناس على القتال قبيل بدء المعارك . ويوجهونهم أثناء القتال (١) ، كما كان لهم صلاحيات اعطاء عهود الأمان له فود الخصوم القادمة الى خيبر لاجراء المفاوضات بهدف تحسين العلاقات (٧) ، كما كان لهم صلاحيات عقد الصلح وابرام العهود ، وعقد المحالفات (٨)

كذلك كان هناك قادة لكتائب اليهود يتقدمونهم عند القتال . وكان هؤلاء

<sup>( 1 )</sup> الواقدي : المصدر السابق، حـ ١ ، ص ؟ . . . ابن سعد : المصدر السابق، حـ ٢ ، ص ٦٦ .

 <sup>(</sup>۲) الواقدي : المصدر السابق ، حـ ۲ ، ص ۲۸۰ .

<sup>(</sup>٣) الواقدي : نفس المصدر ، حد ١ ، ص ٤ ، حد ٢ ، ص ٢٥٠، ٦٥٧

ابن سعد : المصدر السابق حـ ۲ ، ص ٦٦ .

وات : محمد في المدينة ص ٣٣٣ .

ولفنسون : البرجع السابق ، ص ١٦٥ ، ١٧١ .

<sup>(</sup>٤) البلافرى: أنساب الأشراف ، حد ١١، ص ٢٨٤ ، ٢٨٥

<sup>(</sup>٥)) الواقدي المصدر السابق، حـ ٢، ص ٦٣٧.

الديار بكري : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص . د .

<sup>(</sup>٦) الديار بكرى: نفس المصدر والصفخة.

<sup>(</sup>٧) المواهب اللدنية ، حـ ٨ ، ص ٢٧٠ ، ١٧١ .

 <sup>(</sup>۸) الصالحي: المصدر السابق، حده، ص ۲۰۶
 الحلمي: المصدر السابق، حد ۲، ص ۲۲٦
 ۹۳۰ مين ۹۳۰

الاعتداد من الما الله

الزرقاني : شرح المواهب اللدبيه ، حـ ٨ ، ص ١٧٠ .

القادة ممن يظهرون الشجاعة ، والمهابة ، والاقدام ، والقدرة على المبارزة والقتال بشراسة (١) .

ويتضح لنا من خلال تتبعنا للمعارك التي دارت في منطقة الحصون في المحرم وصفر من العام السابع من الهجرة أن كل عشيرة من من العشائر اليهودية التي سكنت خيبر كانت هي المكلفة بالدفاع عن المنطقة التي تسكن فيها والحصن الذي تمتلكه والأموال التي في حصه نها (٢) ، وذلك وفقا لشريعة الحرب عند اليهود ووفق ما تأمرهم به توراتهم ٢) . فقد أشارت المصادر التاريخية إلى أن منطقة النطاة تولى الدفاع عنها رجال من عشيرة (آل مرحب) القاطنين فيها والمالكين لحصونها وأنه كان يتقدم كل كتيبة من كتائبهم قائد من ألمع فرسانهم وهو قائد الكتيبة أو مايعرف به (صاحب عادية اليهود) (١) والمراد به قائد الأكابر من المبارزين (٥) وجميعهم من يهود منطقة النطاة وينتسبون إلى عشيرة (آل مرحب) ، كا وجدنا (آل أبي الحقيق) يدافعون عن منطقة الكتيبة (١) وأنه قاد حيث «كانت لهم رياسة القموص) أعظم حصون تلك المنطقة (٧) وأنه قاد حيث «كانت لهم رياسة القموص) أعظم حصون تلك المنطقة (٧) وأنه قاد

<sup>(</sup>۱) الواقدی : المصدر السابق ، حـ۲ ، ص ۲۵۳ . الحلبی : المصدر السابق ، حـ۲ ، ص ۷۳۲ ، ۷۳۹ .

<sup>(</sup> ۲ ) الواقدى : المصدر السابق ، حـ ۲ ، ص ٦٦١ . ابن قيم الجوزية : زاد المعاد ، حـ ۳ ، ص ٣٢٥ . ولفنسون : المرجع السابق ، ص ١٦٨ .

<sup>(</sup>٣)) ظاظا وعاشور : المرجع السابق ، ص ٥١ .. ٥٠ . زكى شنودة : المجتمع اليهودى ، القاهرة ، ص ٤٥٤ .

<sup>(</sup>١) ِ الذهبي : المغازي : ص ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٠)) الشيباني : المصدر السابق ، حد ١ ، ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٦) . ولفنسون : المرجع السابق ، ص ١٦٨ .

ابن سعید: نشوة الطرب فی تاریخ جاهلیة العرب ، تحقیق نصرت عبد الرحمن ، عمان ، الأردن ۱۹۸۲ م ، حد ۲ ، ص ۸۲۲ .

ابن أبي الحقيق سيد آل أبي الحقيق وصاحب (حصن سلالم) (١) ، وإذا كان المقاتلون اليهود يجتمعون خلف فارس مهم وكل عشيرة على حدة فإن قراءة في شريعة الحرب عند اليهود قد أشارت إلى أن هذه عادة قديمة وتشريع عند اليهود (٢).

وكان اليهود في خيبر إذا بوغتوا بالقتال أو توقعوا هجوماً ، وأرادوا الاجتماع ، وجمع العشائر وحشد الرجال للقتال ، أى أرادوا التعبئة للحرب أوقدوا النيران في كل جهة (٢) ورفعوا شعل السعف (٤) ، وهي ما عرف به (نيران الحرب) (٥) ، فعندما باغت عبد الله بن عتيك ورجال سريته ، قائد اليهود وأميرهم في خيبر المسمى أبو رافع سلام بن أبي الحقيق ، قتلوه ليلاً في حصنه في ذي الحجة سنة ٤ هـ (٦) ، خرج ثلاثة آلاف رجل من اليهود يحملون الشعل و جَدُّوا في طلب أفراد السرية التي هاجمت بغتة زعيمهم في عقر دارد (٧)

<sup>(</sup>۱) الواقدي: المغازي، حد٢، ص ٦٧٠:

ابن قيم الجوزية : راد المعاد ، حـ ٣ ، ص ٣٢٥ .

الصالحي: المصدر السابق، حـ ٥، ص ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) طَاطًا وعاشور : المرجع السابق ، ص ٥١ .

فؤاد حسنين . المجتمع الاسرائيلي حتى تشريده ، القاهرة ١٩٦٦ ، ص ٥٥ . . ركى شنودة : المرجع السابق ، ص ٥٤٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن سعد: المصدر السابق، حـ ٢، ص ٦٦.

الطبرى: المصدر السابق، حـ ٢، ص ٤٩٦.

ابن عبد البر ؛ الدرر ، ص ١٨٥

ابن كثير : البداية والنهاية ، حـ ٣ ، ص ١٣٨ ، ١٣٨ .

<sup>(</sup>٤)) الواقدي : المصدر السابق ، حد ١ ، ص ٣٩٣ .

<sup>(</sup>ه) السويدى : سباتك الذهب في معرفة قبائل العرب ، الطبعة الأولى ، بيروت ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٦ م ، ص ١٩٨٦ .

<sup>(</sup>٦) ، ابن شبة . المصدر السابق ، حـ ۲ ، ص ٤٦٣ ، ٤٦٥ .

البهقي : دلائل النبوة ، حـ ٤ ، ص ٣٦

ابن کثیر

 <sup>(</sup>۷)) الواقدی ۱ المغاری ، حد ۲ ، ص ۳۹۳ .

كما كان البعض من يهود خيبر يقفون على الأسوار العالية يتصايحون طلبا للنجدة عندما تلم بهم كارثة مفاجئة (١) ، كما كانوا يوقدون النيران بالليل على الأطام عند الفزغ « ولايبق أطم من آطامهم إلا أوقدت عليه نار » (١) .

وعرف اليهود في خيبر (البيات) "، وهو الاغارة بالليل على عدوهم فجاة للايقاع بد والنيل منه (أ)، وذلك عندما تتعرض الحصون للحصار، بهدف فك الحصار والفتك بالعدم الرابض أمام الحصون، وكانوا يستترون بالدخول في خمر (لفائف) النخل مع ينقضون على عدوهم بغتة ، فعندما نزل الرسول علي بقواته أمام حصوب انتطاة «بين ظهرى النخل والنز»، قال له الحباب بن المنذر، وكان خبيرا عسكريا له يهود النطاة معرفة: «إنى لا آمن من بياتهم، يدخلون في خمر النخل، تحول يارسول الله إلى موضع ... نجعل الحرة بيننا وبينهم » (°)، وذلك ليتفادى (بيات) اليهود.

وكان التجسس من وسائل اليهود في الحرب (٢)، ومن ثم عرف يهود خيبر العيون والجواسيس، ودفعوا برجال من قبائل شتى للعمل في مجال الاستخبارات نظراً لما لها من أهمية الاستخبارات (٧)، فقد أدركوا ضرورة الاستخبارات نظراً لما لها من أهمية بالنسبة لأمنها واستقرارها، ولمعرفة أحوال أعدائهم و مخططاتهم، وللحصول على معلومات عن قواتهم ومواقعهم، ودرجة استعدادهم للحرب،

<sup>(</sup>۱) ابن عبد البر: الدرر ، ص ۱۸۵ .

المقریزی : امتاع الاسماع ، حــ ۱ ، ص ۱۹۰ .

<sup>(</sup>۲) الشيباني : المصدر السابق ، حد ١ ، ص ٢٧٥ .

<sup>(</sup>۳) الشیبانی : المصدر السابق ، حد ۱ ، ص ۷۲ .الطبری : المصدر السابق ، حد ۲ ، ص ۲۹۸ .

<sup>(</sup>ع) ابن منظور : لسان العرب ، حد m Y ، ص ۱۲ ( مادة : بیت ) .

<sup>(</sup>۰) الواقدي : المصدر السابق ، حـ ۲ ، ص ٦٤٣ .

<sup>(</sup>٦) زكى شنودة : المجتمع اليهودي ص . ٤٥٠ .

<sup>(</sup>٧) الواقدي : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٦٤١ .

واستخدموا في هذا المجال رجالاً من حلفائهم من الغطفانيين ، ومن يهود المدينة (١) وكُذا من بالمدينة من المُنافقين (١) ، كَمَا كَانُوا يَدَفَعُونَ بَطَّلَاتُعُ مِن يَهُو د منطقة الحصون للتجسس إذا لزم الأمر ٣٠ ، وكانوا يرسلون جواسيسهم وعيونهم في صور شتى كهيئة تجار (١) ، أو كهيئة رعاة (٥) ، أو سرايا استطلاعية (?) للتجسس ولاستراق الأخبار ، وجمع المعلومات عن قوته ، وعدده ، وتسليحه ، ونقاط ضعفه ، فقد وجدنا من كتاب المغازي من يذكر أن من بقى في المدينة من يهود بعد خروج بني النضير كانوا عيونا للخيابرة ، « وأن يهود يتزب بعثوا أعرابيا من أشجع وجدوه بالمدينة ، قد قدم بسلعة يبيعُها ، فبعثوه إلى كنانة بن أبي الحقيق يخبرونه » بقلة عدد المسلمين ، وقلة خيلهم وسلاحهم ، ووقوف خصوم النبي عليه من قريش والعرب إلى جانبهم ، وينصحونه والخيابرة بالصدق عند اللقاء لينصر فواعنهم(٧). كما تذكر بعض المصادر أن عبدالله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في المدينة كان عينا ليهود خيبر ، يرسل بأخبار جيش النبي عليه إلى الرؤساء الحياية (A) ويذكر الواقدي أن رسوال الله عليلية أثناء سير المسلمين إلى حيبر ، بعث عباد بن بشر « في فوارس طليعة ، فأخذ عينا لليهود من أشجع ﴿(٩) تظاهر بأنه يبحث عن إبلُ ﴿ ضلت له ، ويطلب طعاماً يتقوى به ، وكان كنانة بن أبي الحقيق أحد رؤساء

<sup>(</sup>۱) الواقدي: المصدر السابق، حـ ۲، ص ٦٤١.

<sup>(</sup>۲) الديار بكرى: المصدر السابق، حـ ۲، ص ؟٪.

<sup>(</sup> ۲ ) الحلبي : المصدر السابق ، حـ ۲ ، ص ۷۳۲ .

<sup>(</sup>٤)) الواقدى : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٦٤٢ .

<sup>(</sup>۰) للواقب دي : نفس المصدر ، حا۲ ، ص ۲۶٪

<sup>(</sup>٦) الحلبي: المصدر السابق، حد ٢ ، ص ٧٣٢ .

<sup>(</sup>V) الواقدي : المصدر السابق ، حد ۲ ، ص ۲٤١ .

 <sup>(</sup>۸) الديار بكرى: المصدر السابق ، حـ ۲ ، ص ٤٤.
 الحلمي: المصدر السابق ، حـ ۲ ، ص ۷۲۰.

<sup>(</sup>١) الواقدي : المصدر السابق ، حر٢ ، ص ٦٤١

اليهود في حيبر قد دفعه للتجسس على جيش المسلمين لمعرفة عدده ، وسلاحه ، ثم يمارس الحرب النفسية باشاعة قوة الخيابرة بين المسلمين ، وقد دفعه كنانة قائلا له : « اذهب معترضاً للطريق ، فانهم لايستنكرون مكانك ، واحزرهم لنا . وادن منهم كالسائل لهم ماتقوى به ، ثم الق إليهم كثرة عددنا ومادتنا فإنهم لن يدعوا سؤالك ، وعجل الرجعة إلينا بخبرهم » (١) .

وإذا ما اضطر اليهود للخروج لقتال عدوهم أمام أسوار الحصون والشجاعة يدفعون إلى ساحة القتال بالأشداء من مقاتليهم بمن يتسمون بالشجاعة ويتميزون بالقوة (٢) والخبرة القتالية (٢) كا حرصوا وفق ما تأمرهم به توراتهم على أن يكون هؤلاء المقاتلين مدججين بالسلاح ، مقنعين فى الحديد ، فى هيئة مهيبة، وصورة بشعة مخيفة ، تثير الرعب ، وتزلزل الأرض بصيحات الحرب ، يتحدون فرسان الخصوم ، فتصف بعض المصادر (عامر اليهودي) أحد فرسان يهود النطاة فى معارك خيبر ، حال خروجه للقتال بأنه كان رجلاً طويلاً جسيماً . طوله خمسة أذرع . يخطر بسيفه ، وعليه درعان ، مقنع فى الحديد يصيح : من يبارز ؟ (١٤) ، كا تصف المصادر ( مرحب اليهودي ) سيد اليهود فى خيبر حال خروجه للمبارزة بأنه كان «كالفحل الصؤول » (٥) بينا تصف فارس يهودى ثالث بأنه كان «كالدقل » (١) ، أما الحارث أبو زينب فقد تقدم كتائب

<sup>(</sup>١) الواقدي: المصدر السابق، حـ ٢، ص ٦٤١.

<sup>(</sup>۲) المقریزی : المصدر السابق ، حـ ۱ ، ص ۲۳۸ ، ۲۳۹ .

<sup>(</sup>٣) الواقدي : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٢٧٩ .

ع) الواقدى : المصدر السابق ، حـ ۲ ، ص ۲۰۷ . الصالحني : المصدر السابق ، حـ ٥ ، ص ١٩٥ ، ١٩٦ ، ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٥) الواقدي : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٦) الواقدى : نفس المصدر ، حـ ٢ ، ص ٦٦٢ .

اليهود في قتال حيير وهو « يهذُّ الناس هذَّأُ » (١) ، « ويهذُّ الأرض هذَّا » (١) .

ولقد اهتم المقاتلون اليهود في خيبر بسحب جثث قتلاهم من ساحات المعارك، وبذلوا أقصى الجهود لحمل جثث القتلى من ميادين القتال وادخالها في الحصون بأسرع مايمكن وفي أقرب فرصة ، وينفرد الواقدى برواية لعبد الرحمن ابن جابر بن عبد الله عن أبيه الذي شهد القتال الضارى بين المسلمين ويهود أمام (حصن الصعب) بمنطقة الشق ، يقول جابر : « وقد قتلنا منهم على الحصن عدة ، كلما قتلنا منهم رجلاً حملوه حتى يدخلوه الحصن » (٣).

وقد يتساءل القارىء عن سر اهتام يهود خير بسحب جثث قتلاهم بسرعة من ميادين القتال الله للدفن عند اليهود طقوساً خاصة يجب اتباعها حتى لاتنزل اللعنة على الميت وعائلته ، فإذا حدث ومات الجندى وهو في ساحة الوغى فإنه من الواجب دفنه بأسرع مايمكن ، وأنه يجب ألا تمر بضع ساعات على موته حتى يدفن على أرض يهود ، فإذا لم يتمكن المقاتلون اليهود من استرداد قتلاهم ودفنهم في أرض يهودية ، فإن الدفن لا يعتبر على طريقة شرعية في نظر الشريعة اليهودية ، كما أنه في نظر الديانة اليهودية تبقى روح الميت شرعية في نظر الشريعة اليهودية ، كما أنه في نظر اللازمة لأن حرارة الجو تحتم عظيم (١) ، كما أن دفن الجئة بسرعة من الأمور اللازمة لأن حرارة الجو تحتم المبادرة إلى دفن الجئة (٧) .

# وغالباً ما تبدأ المعركة بالمبارزة ، فيخرج المقاتل متبخترا تباهيا بنفسه ، يخطر

<sup>(</sup>۱) المقریزی : المصدر السابق ، حد ۱ ، ص ۲۳۸ .

<sup>(</sup>۲) الواقدی : المصدر السابق ، حـ ۲ ، ص ۲۵۳ .

<sup>(</sup>٣) الواقدى : نفس المصدر ، حـ ٢ ، ص ٦٦٣ .

<sup>(1)</sup> ظاظا وعاشور : المرجع السابق ، ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٥) فؤاد حسنين : المرجع السابق ، ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٦) زكسي شنسيودة : المرجسيع السابسييق ، ص ١٨٥

<sup>(</sup>V) ) فؤاد حسنين : المرجع السابق ، ص ٦٤

بسيفه (۱) ، أى يهزه معجبا بنفسه متايلاً فى مشيته متعرضا للمبارزة (۱) ، متحديا ، يطلب المبارزة ويرتجز الشعر ، متفاحرا بنفسه وسلاحه وشجاعته وقهره الفرسان (۱) ، كذلك تذكر المصادر التى بين أيدينا أن المبارزين من يهود خيبر ممن كانوا يظهرون الشجاعة كانوا يُعْلِمون أنفسهم عند القتال، بأن يجعلوا لأنفسهم علامات (۱) كعصابة أو ريشة يضعونها فوق مغافرهم ليشتهروا بها (۱) ، ومن فرسان يهود الذين كانوا معلمين فى المعارك التى دارت فى منطقة الحصون الخيبرية : الحارث أبا زينب ، وياسر، وأسير ، وعامر ، وكلهم فرسان ينتسبون إلى ( أل مرحب ) العشيرة اليهودية التى كانت تسكن منطقة النطاة (۱) .

ويبدو أن المقاتلين البهود في منطقة الحصون في خيبر كانوا يحملون معهم أثناء الخروج للقتال نسخا من التوراة ، كا تأمرهم توراتهم ، إذ ينفرد الواقدى بهذا السبق عندما يذكر أن النبي عَيْلِهُ عندما استعمل على الغنائم في غزوة خيبر فروة بن عسرو البياضي ، وأمره بجمع ماغنمه المسلمون من منطقة الحصون الجمعت يومئذ مصاحف فيها التوراة ، فجاءت اليهود تطلبها وتكلم فيها رسول الله عَيْلَةُ أن ترد عليهم » (٧) ، ولقد ذكرتُ هذه الرواية فيما بعد بعض المصادر الاسلامية (٨).

<sup>(</sup>١) الشيباني: المصدر السابق، حـ١، ص ٧٣.

البيهقي : المصدر السابق ، حـ ٤ ، ص ٢١٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) ابن منظور : اللسان ، حـ ٢ ، ص ١١٩٦ ( مادة : خطر ) .

<sup>(</sup>٣) الشيباني : المصدر السابق ، حد ١ ، ص ٧٣ .

<sup>(</sup> ٤ ) الواقدي : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٢٥٤ .

<sup>(</sup> ٥ ) جواد على : المرجع السابق ، حـ ٥ ، ص ٤٤١ .

<sup>(</sup>٦) الصالحي: المصدر السابق، حـه، ص ١٩٥.

<sup>(</sup>٧) الواقدى : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٦٨٠ ، ٦٨١ .

 <sup>(</sup>۸) الدیار بکری : المصدر السابق ، حـ ۲ ، ص . ۲ .
 الحلبی : المصدر السابق ، حـ ۲ ، ص . ۷٤٥ .

واتخذ الهبود في منطقة الحصون شعاوات ونداءات خاصة بهم يتنادى بها لحاربون ويتعارفون بها أثناء القتال و خاصة في ظلمة الليل () ، إذ كان اتخاذ لشعارات والنداءات من أساليب التعبئة للحسرب عند الجاهليين وفي صدر لاسلام () ، كما كان من مستلزمات القتال عند اليهود (اموكان اتخاذ الشعار ضروريا لكي يعرف المقاتل احوانه الذين يقاتلون حوله ، كما كان مهما عندما يقع المقاتل أو جماعة من المقاتلين في محنة أثناء القتال ، فيتصايح بالشعار طلبا للنجدة ، كما كان المحاربون يتصايحون بالشعارات أثناء القتال لايقاظ الهمم ، ورفع المعنويات ، وإذكاء النيران في القلوب ، واستثارة الحماس والنخوة ، وكان شعار يهود خيبر ونداءاتهم أثناء القتال التي دار في منطقة الحصون ضد قوات النبي عيالية ( يا آل خيبر ) ()

ولما كانت الشريعة اليهودية تحرم على المحاربين اليهود الدخول بعرائسهم وتجنب النساء أثناء القتال (°) ، فإن المقاتلين من يهود خيير قد التزموا بتلك التشريعات إذ تشير المصادر العربية إلى أن صفية بنت حيى بن أخطب كانت لزوجة لسلام بن مشكم (٦) القائد العام لقوات النهود في خيبر « وصاحب

 <sup>(</sup>١) الصالحي: المصدر السابق، حـ ٥، ص ٣٤٥.
 حبيب ريات اليهود في الحلافة العباسية، مجلة المشرق، السنة السادسة والثلاثون ١٩٣٨ م.
 ص ١٥٤.

 <sup>(</sup>۲) فاروق فوزی : الرایات وشعارات الحرب عند العرب فی صدر الاسلام ، موسوعة الجیش والسلاح ، بغداد ۱۹۸۸ م ، ح ٤ ، ص ۱۹۰ .

جواد على : المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ، حـ ه ، ص ٤٤٠ .

<sup>(</sup>٣) ظاظا وعاشور : المرجع السابق ، ص ٥٥ . إ

<sup>(</sup> ٤ ) حبيب زيات : المرجع السابق ، ص ١٥٤٪

<sup>(</sup>٥) ظاظا وعاشور : المرجع السابق ، ص ٧٠

<sup>(</sup>٦) ابن عبد البر . الاستيماب ، حـ ١٣ ، ص ٦٣ ابن الأثير : أسد الغابة ، حـ ٥ ، ص - ٤٩

حربهم » (') ، ولما فارقها سلام تزوجها كنانة بن أبى الحقيق (') إلا أنه لم يدخل بها (") ، إذ أن الشريعة اليهودية كانت تعتبر الفتاة المخطوبة في حكم الزوجة (') وينفرد الامام أبو الحسن الشيباني (ت ١٨٩هـ) في كتابه (السير الكبير) برواية يذكر فيها أن النبي عَلِيلَةً لم يسب من نساء خيبر غير صفية وابنة عم لها ، وأنه « أمسك صفية لنفسه وهي عروس بحدثان مادخلت على زوجها » (").

وكان رءوساء العشائر في خيبر والزعامات اليهودية من أولى الرأى في السياسة والحرب ، يجتمعون في ناديهم في خيبر (١) أو في حصن لقائد من قادتهم (٧) . فيما يشبه مجلس حرب ، لمراقبة مايدور حولهم من أحداث حربية تتصل بأمنهم ، وللنظر فيما يتخذ من اجراءات حربية وسياسية وقد شهد ناديهم هذا وبعضا من حصونهم مناقشات هامة في أمور الحرب ، وتوجيه السياسة ، واعداد خطط الحرب ، كما شهد هذا النادى أيضاً معارضون ومؤيدون لما يتخذ من قرارات وسياسات وفي هذا النادى استقبل زعماء اليهود في خيبر العيون والجواسيس واستقبلوا أهم الأخبار والأحداث التي تهمهم ، كما شهد هذا النادى بعض المشروعات الحربية التي عرضها بعض كبار السادة اليهود القاطنين في الواحة الخيبرية (٨) .

<sup>(</sup> ۱ ) الواقدي : المصدر السابق ، حـ ۲ ، ص ٦٨٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن حجر : الاصابة ، حـ ٣ ، ص ٦٤ .

ابن حجر : فتع البارى في شرح صحيح البخارى ، حـ ٢ ، كتاب المغازى ، باب غزوة خيبر ، حديث ٤٢٠١ ، ص ٥٣٦ .

<sup>(</sup>٣) ) البيهقي : المصدر السابق ، حـ ٤ ، ص ٢٣٢ .

 <sup>(</sup>٤)) سفر التثنية : الاصحاح الثانى والعشرون ، فقرة ٢٣ ، ٢٤ .
 زكى شنودة : المرجع السابق ، ص ٤٧٦ .

<sup>(</sup>٥) الشيباني : المصدر السابق ، حـ ١ ، ص ٢٨١ .

<sup>(</sup>٢) الواقدي : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٥٣٠ .

<sup>(</sup>٧)) الواقدي : نفس المصلير ، حـ ٢ ، ص ٦٧٩ .

<sup>(</sup>۸) الواقدي : نفس المصدر ، حـ ۱ ، ص ٥٣٠ ، ٢٦٥ ، ٥٦٧ .

وأما عن تسليح الفرسان مغاليك تسليح الفارس مرحب ، أشهر الفرسان اليهود فى منطقة الحصون حال حروجه لقتال المسلمين أمام حصون النطاة فقد لبس درعين ، وتقلد سيفين ، واعتم بعمامتين ، ولبس فوقهما مغفراً يمانيا ، وحجراً قد ثقبه قدر البيضة ، ومعه رمح لسانه ثلاثة أسنان ، يرتجز الشعر ، ويتحدى الخصوم (۱).

ويبقى أن نشير إلى أن الفرسان كانوا يمتطون الجياد المدربة على القتال والكر والفر في ساحات الوغى . وهناك المقاتلون من المشاة الذين كانوا يتسلحون بالدروع ، ويتقلدون السيوف (٢) ، ويقبضون على الرماح والحراب (٦) ، وهناك الرماة المدربون على رمى السهام والنبال، ومنهم المهرة الذين قلما يخطئون الهدف (١) يرمون بها من فوق الحصون ، كما كان هناك المقاتلون الذين يجيدون استخدام المنجنيقات والدبابات وغيرها من الأسلحة (١) ، وقد يفاجئون عدوهم بالقاء الرحى عليه إذا ما ركن أحدهم للراحة مستظلاً بأسوار الحصون (١) ، ولا ننسى أن اليهود في خيبر كانوا يصنعون السلاح ، كما كانوا يتجرون في الأسلحة ، وانهم استوردوا بعضها من اليمن (٧) ، والبعض الآخر من يتجرون في الأسلحة ، وانهم استوردوا بعضها من اليمن (٧) ، والبعض الآخر من

<sup>(</sup>١) الذهبي: المصدر السابق، ص ٣٤٣.

الحلبي : المصدر السابق ، حـ ۲ ، ص ۷۳۷

<sup>(</sup> ٢ ) الصالحي : المصدر السابق ، حـ ه ، ص ١٩٧ .

و ۲ ) الواقدي : المصدر السابق ، حـ ۲ ، ض ۲٦٢ .

ع ) الواقدي : نفس المصدر ، حـ ۲ ، ص ٦٤٣ ، ٦٦٣ ، ٦٦٧ ، ٦٧٠.

و) الحلبي: المصدر السابق ، حد ٢ ، ص ٧٣٣ .

 <sup>(</sup>۳) ابن هشام : المصدر السابق ، حـ ۳ ، ص ۳٤٤ .
 الفيروزابادي : المصدر السابق ، ص ۱۳۶ .

<sup>(</sup>٧) البيهقي : المصدر السابق ، حـ ٤ ، ص ٢١١ .

الشام (١) لبيعها للعرب أو تأجيرها (٢)، أو لتهديد وتخويف من يطمع فيهم، أو لاستخدامها ضد خصومهم عندما تحين ساعة القتال (٢).

ولقد استخدم اليهود النازلين في خيبر المال في النفقة والاعداد للحرب واستنصار القبائل والحلفاء (٤) فتشير المصادر إلى «صاحب كنزهم» وهو الذي يتعهد الكنز ( المال ) الذي كانوا يجمعونه ويدخرونه لنوائهم ومايعرض لهم ، وكان حليا » (٥) ، كما تشير المصادر إلى كنانة بن أبي الحقيق النضرى الذي أخذ يهود النبي عَلِيلَةً أثناء خروج بني النضير من المدينة ، وقد أمسك بمسك جمل مملوءاً ذهبا وجوهر قائلا له : « هذا مما نعده لرفع الأرض وخفضها » (٦) ، وعندما سقطت الحصون الخيبرية في يد النبي عَلِيلَةً سأل أولاد أبي الحقيق عن ( مُسك الجمل ) ، فقالوا : « أنفقناه في الحرب ، فلم يبق أولاد أبي الحقيق عن ( مُسك الجمل ) ، فقالوا : « أنفقناه في الحرب ، فلم يبق منه شيء » (٢) ولما سألهم النبي عَلِيلَةً عن آنية الفضة والأموال الكثيرة والدنان التي كانت مملوءة بأنواع من الحلي والجوهر الواله : « ذهبت في الحرب يا أبا القاسم ، انما كنا نمسكها لمثل يومنا هذا ، فلا والله مابقي عندنا منها شيء وحلفوا على ذلك » (٨).

ولقد استفاد اليهود في حيبر من (قاعدة الأحلاف ) ــ أي عصبية الحلف ــ عند الجاهليين لدعم قواهم الحربية ، فتحالفوا مع كبرى القبائل والقوى

<sup>(</sup> ١ ) باشميل : المرجع السابق ، ص ١٩٩ .

<sup>(</sup>۲)) الواقدي : المصدر السابق ، حـ ۲ ، ص ۲۷۰ .

<sup>(</sup>٣)) الواقدى : نفس المصدر ، حـ ٢ ، ص ٦٤٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن سيد الناس : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ١٣٨ .الذهبي : المصدر السابق ، ص ٢٨٧ .

 <sup>(</sup>٥) الصالحي : المصدر السابق ، حـ ٤ ، ص ٢٥٩ .
 الحليي : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٦) الواقدي : المصدر السابق ، حد ٢ ، ص ٦٧١ .

<sup>(</sup>٧) ابن شبة: المصدر السابق، حـ ٢، ص ٤٦٦.

<sup>(</sup>A) الشيباني : المصدر السابق ، حد ١ ، ص ٢٧٩ .

العربية والتجمعات المهودية في الحجار وبحد (۱) ، واستعانوا بالجرارين من الغطفانيين (۱) ، وعقدوا معهم صفقات ومحالفات يتم بموجها منح هؤلاء الأعراب ــ الذين كانوا يطمعون في الحصول على تمار الواحة ــ شطراً من الثار (۱) ، مقابل امداد يهود حبير بالرجال للاشتراك معهم في تنفيذ الثار (۱) ، مقابل امداد يهود حبير ــ (١) ، والقتال إلى جانب اليهود دفاعاً عن الواحة ومنطقة الحصون في الداخل (۱) ، ومن ثم اضطر اليهود الخيابرة في بعض الأحيان إلى أن يحولوا شطراً من اقتصاد الواحة وثمارها إلى اقتصاد حرب ، وجعلوه في خدمة مشروعاتهم الحربية ، والحصول على عشرة الاف مقاتل من حلفائهم يؤازرون قواهم الحربية (۱) أو يقاتلون معاركهم إذا لزم الأمر (۷)

ومن الجدير بالذكر أن يهود خيبر وقادتهم الحربيين كانوا حريصين على أسرار حصونهم ، وعلى ألا يكتشف أحد مواطن الخلل فيها ، أو مواطن الوهن

- ( ۱۰) ابن عبد البر : الدرر ، ص ۱۹۷ .
- ابن القم : زاد المعاد ، حد ٣ ، ص ٣٣٧ .
  - الذهبي : المغازي ، ص ۲۸۷ ، ۳۰۱ ...
- (٢) ابن سعد: المصدر السابق، حـ٢، ص ٦٦.
  - ابن حبيب : المحبر ، ص ٢٤٨ ، ٢٤٥ .
- البلاذري : أنساب الاشراف ، حـ ١ ، ص ٣٤٣ .
- (٣) البيهقي: المصدر السابق، حـ ٣، ص ٣٩٨، حـ ٤، ص ٣٨.
  - (٤) البلاذري: انساب الاشراف، حـ١، ص ٣٤٣.
    - الطبري : المصدر السابق ، حد ٢ ، ص ٥٦٦ .
- البيهمي : المصدر السابق ، حـ ٣ ، ص ٣٩٨ ، حـ ٤ ، ص ٣٨ .
  - ( ٥ ) الطيرى: المصدر السابق ، حـ ٣ ، ص ٩ .
  - ابن سيد الناس: المصدر السابق، حد ٢، ص ١٣١.
  - (٦) الصالحي: المصدر السابق، حه ، ص ٢١٦، ٢١٧.
  - ( ۷ ) الواقدى: المصدر السابق، حـ ۲، ص ٤٤٣، ٤٤٤، ٦٤٢،
    السهيل: المصدر السابق، حـ ۲، ص ٥٠٢.

في التحصينات (١) كما كانوا حريصين على خفاء أسلحتهم في مخازن وبيوت سرية لايفطن العدو إلى كشف أماكنها (١) ووفروا كميات كبيرة من الأسلحة (٣) ، واستوردوا البعض منها (١) ، كذلك حرصوا على أن يفاجئوا عدوهم بأسلحة متطورة لم يسبق لأهل الحجاز استعمالها أو الحصول عليها أو مواجهتها في معارك سابقة (°)، كما اهتموا اهتماماً بالغاً بتوفير الطعام والأعلاف بكميات كبيرة (٢) ، وعملوا على توفير المياه في الحصون وذلك بتأمين مصادرها من العيون والآبار واخفاء الدبول التي تمد الحصون بالمياه بحيث لاينقطع عنها الماء ، وذلك حتى تتمكن الحصون ــ إذا ما فوجئت بالقتال أو الحصار أن تصمد لحصار طويل (٧). فلقد أشارت المصادر إلى أن يهود خيبر كانوا يلجأون إلى أسلوب الحرب الدفاعية عندما يدور القتال على أرض الواحة ، حيث يتمركزون في الحصون ، ويقاتلون من الأبراج أو القلاع أو من خلف الأسوار (^) أما إذا ما اضطروا إلى الاصحار والخروج للقتال خارج الحصون والجدران (٩) ، فإن الرماة فوق الأسوار يمطرون عدوهم الرابض أمام أسوار الحصون بالنبل ( السهام ) والحجارة « ساعة سراعاً » (١٠)، « , ميا كثيرًا ﴾ (١١) حتى يظن عدوهم ألاً يُقْلِعوا ، ثم تنسال عاديات اليهود التي تضم (١) الواقدي: المصدر السابق، حـ ٢، ص ٦٤٦، ٢٥٠.

- (۲) الواقدي: نفس المصدر ، حد ۲ ، ص ٦٤٧ .
- (٣) المقريزي: المصدر السابق ، حد ١ ، ص ٢٣٥ ، ٢٤١ .
  - (٤) البيهقي : المصدر السابق ، حـ٤ ، ص ٢١١ .
    - (°)) باشميل : المرجع السابق ، ص ١٩٩ .
  - (٦) الحلبي : المصدر السابق ، حد ٢ ، ص ٧٤١ ، ٧٤١ .
    - (۷) الواقدی: المصدر السابق ، حد ۲ ، ص ۲۶۰ .
    - ابن كثير : البداية والنهاية ، حـ ٤ ، ص ١٩٨ .
    - (٨)) الواقدي : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٦٣٨ .
      - (٩) الشيباني : المصدر السابق ، حد ١ ، ص ٧٣ .
    - (١٠) الواقدي : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٦٦٢ .
    - (۱۱) الواقدي : نفس المصدر ، حد ٢ ، ص ٦٦٣ .

الأكابر من المبارزين، وتخرج الكتائب (١) ويتدفق المحاربون للقتال في كتائب، مظهرين الشجاعة، ويحملون على عدوهم « حملة رجل واحد » (٢)، « حملة منكرة » لكشفه عن مواضعه وزحزحته بعيداً عن الحصون (٣)، أما في حالة فشل الهجوم فانهم يولون الأدبار، ويرتدون مسرعين، فيدخلون في الحصون ويغلقون الأبواب (٤) مليداً الرماة من أعلى الأسوار فصلاً جديداً متواصلاً من الرمى الكثير بالجندل ( الحجارة ) لحسر تقدم الخصوم وأبعادهم عن أسوار الحصون (٥).

و لجأ اليهود في خيبر كغيرهم من يهود إلى اغتيال قادة أعدائهم للتخلص منهم ، ولاضعاف جبهة الخصوم ، وأعدوا لذلك الخطط والمؤامرات (١) ، فتشير المصادر التي بين أيدينا إلى أن (أسير بن زارم) (أسير بن رزام) أحد أمراء اليهود في خيبر ومعه ثلاثون من رجالهم قد هموا غدراً بقتل الوفد الذي أرسله النبي عَيِّكُ برئاسة عبد الله بن رواحة في شوال من العام السادس من المجرة عند عودته من خيبر ، وكان الوفد قد ذهب إلى هناك لتحسين العلاقات مع اليهود (٧) ، كذلك تشير هذه المصادر إلى تلك المؤامرة التي أعدها اليهود في خيبر لقتل النبي عَيِّكُ والتخلص منه (٨) « بسم لابطي » في شاة مصلية (٩) ،

<sup>(</sup>١) الشيباني : المصدر السابق ، حـ ١ ، ص ٧٢ .

<sup>(</sup>۲) الواقدي : المصدر السابق ، حـ ۲ ، ص ٦٦٣ .

<sup>(</sup>۲) المقريزي: المصدر السابق، حدا، ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٤) - الواقدي : المضدر السابق، حـ ٢ ، ص ٦٦٣ .

<sup>(</sup>٥) المقريزي: المصدر السابق، حد ١، ص ٢٣٨، ٢٤١.

<sup>(</sup>٦) ابن عبد البر: الدرر، ص ٢٠٤.

 <sup>(</sup>۷) ابن سعد : المصدر السابق ، حـ ۲ ، ق ۱ ، ص ۱۲ ...
 البلاذري : أنساب الاشراف ، حـ ۱ ، ص ۳۷۹ .

الذهبي: المصدر السابق، ص ٣٠١ .

<sup>(</sup>٨) عروة بن الزبير : المصدر السابق ، ص ١٩٨ .

<sup>(</sup>٩) الواقدى: المصدر السابق، حـ ٢، ص ٦٧٧.

احتالت فى اهدائها إليه زينب بن الحارث اليهودية ـــ وهى بنت أخى مرحب ، وزجة القائد اليهودى سلام بن مشكم ، وذلك بعد أن أعطاهم النبى عَيْضَا عهد أمان ، وعقد صلحاً مع بعض زعمائهم فور سقوط الحصون وفتح خيبر وانتهاء الحرب (۱)

وكان يهود خيبر يماكرون عدوهم باطالة أمد الحرب والقتال والانتظار أمام الحصون ، لاستنزاف قواه ، وحتى يمل قتالهم وييأس من معركة فاصلة معهم ، فينصرف عنهم (٢) ، وهذا الأسلوب في القتال لم تكن تتحمله تجهيزات الحرب وأساليب القتال عند عرب الحجاز أو قبائل نجد آنذاك ، فضلاً عما يسببه هذا الأسلوب من اجهاد للمقاتلين من الأعراب الذين لم يألفوا ضرب الحصار أو الانتظار طويلاً أمام سوار الحصون (٢) ، غير أنه لم ينجع في كسر هذا المخطط الحربي وأسلوب القتال عند اليهود الخيابرة ، والتغلب على المعتقد الحربي وأسلوب القتال عند اليهود الخيابية أثناء آخر الحروب التي شهدتها منطقة الحصون بين المسلمين واليهود في العام السابع من هجرته عليات ، والتي والتي والتي والتي القتال في والتي القتال في عقيدة قتالية جديدة منبعها تشريعات الحرب وأسلوب القتال في الاسلام .

۱۹۸ عروة بن الزبير : المصدر السابق ، ص ۱۹۸ .
 البلاذرى : المصدر السابق ، حد ١ ، ص ۲۸٤ .

السهيلي : المصدر السابق ، حـ ٦ ، ص ٥٧١ .

<sup>(</sup>۲) الواقدى : المصدر السابق ، حـ ۲ ، ص ٢٥١ .

<sup>(</sup>٣) جواد على : المرجع السابق ، حـ ٥ ، ص ٣٣٦ .

والمهم أنك لو كنت معاصراً لتلك الفترة ورأيت اليهود في خيبر يسرعون في السكك ، ويدخلون الماشية في الحصون ويدربون الأزقة ، وينقلون الحجارة إلى داخل الحصون ، ويخزنون الطعام بكميات كبيرة ، ويعملون على توفير المياه وتأمين مصادرها ، ويشعلون النيران فوق الآطام ، ويحشدون العشائر والرجال ، ويصفون الصفوف ، ويكتلون الكتائب ، ويفردون حصونا للذرارى والنساء ، ويشحنون الأبراج بالسلاح ، ويتصايحون بالشعارات ، ويحملون نسخاً من صحائف التوراة ، وفرسانهم معلمون ، يخطرون بالسيوف ، ويرتجزون الشعر ، ويدعون للمبارزة ، ويتحدون الحصوم ، فاعلم أنها الحرب !

#### قائمة المصادر والمراجع

#### أ**ولا** : المصادر :

- ( ۱ ) ابن الأثير ( ت ٦٣٠ هـ / ١٢٣٨ م ) :
- - (۲) البلاذري (ت ۲۷۹ هـ / ۸۹۲ م):
  - « أنساب الأشراف » ، حـ ١ ، تحقيق محمد حميد الله ، دار المعار بمصر ، ٩ ١٩٥٩ م .
  - ( ٣ ) ---- « فتوح البلدان » ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٣٩٨هـ / ١٩٧٨ م .
    - ( ٤ ) البكرى ( ت ٤٨٧ هـ / ١٩٤ م ) :
  - « معجم ما استعجم من أسماء البلدان والمواقع » ، أربعة أجزاء ، تحقيق مصطفى السقا ، القاهرة ١٣٦٨ هـ / ١٩٤٩ م .
    - ( ٥ ) البيهقي ( ت ٤٥٨ هـ / ١٠٦٥ م ) :
  - « دَلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة » ، ثمانية أجزاء ، تحقيق عبد المعطى قلعجى ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ٥٠٤ هـ / ١٩٨٥ م .
    - (٦) ابي حبال (ت ٢٥٤ هـ / ٩٦٥ م):
  - « السيرة النبوية وأخبار الخلفاء » تحقيق السيد عزيز ، الطبعة الأولى ، دار الفكر ، بيروت ١٤٠٧ هـ / ١٩٨٧ م .

- ( ۷ ) ابن حبیب ( ت ۲٤٥ هـ / ۸٥٩ م ) : .
- « المحبر » تحقیق ایلزة لیختن شتیتر ، حیدر آباد ، الهند ، ۱۳۸۶ هـ/ ۱۹۶۲ م .
  - ( ٨ ) ابن حجر ( ت ٨٥٢ هـ / ١٤٤٩ م ) :

ه مدمه الوالى بشرج صحيح البخارى « مراجعة قصى محب الدين المدين الفايعة الآل أو القاهرة ٧٠١ هـ/١٩٨٦ م، الجزء الثاني.

( ۱ مرید ۱۹۸۰ هم ۱۹۸۸ م) ۱ ( ۱۹۸۸ م

و المنظم المسك و مُناكن طراق الحج ومعالم الجزيرة"، تحقيق حمد الجاسر» المعالم الجزيرة"، تحقيق حمد الجاسر» المعامه ، الرياض ١٣٨٩ هـ / ١٩٦٩ م .

د ١٠٦٤ / هـ ٢٥٦ ت ١٠٦٤ م

- ۱۰۲۶ الحلبي ( ت ۱۰۶۶ هـ / ۱۹۳۰ م ) :
- « انسان العيون في سيرة الأمين المأمون» المعروفة بالسيرة الحلبية ) ، بيروت ١٤٠٠ هـ / ١٩٨٠ م ، الجزء الثاني .
  - . ۱۲) الحميري ( ت ۹۰۰ هـ / ۱٤٩٥ م ) :

« الروض المعطار في حبر الأقطار «،تحقيق احسان عباس ، بيروت . ١٩٧٥ م .

- ۱۳) ابن خلدون ( ت ۸۰۸ هـ / ۱٤٠٥ ــ ۱٤٠٦ م ) :
- « العبر وديوان المبتدأ والخبر » ، دار الكتاب اللبناني ، الجزء الثاني .

- (۱٤) ابن خياط ( ت ۲٤٠ هـ / ۸٥٤ م ) :
- « تاریخ خلیفة بن خیاط »، تحقیق أکرم العمری ، الطبعة الثانیة ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ۱۳۹۷ هـ / ۱۹۷۷ م .
  - (۱۵) ابن درید (ت ۳۲۱ هـ / ۹۳۳ م):
- « جمهرة اللغة » ، الطبعة الأولى ، حيدر أباد ، الدكن ، ١٣٤٥ هـ ، الجزء الثالث .
  - (١٦) الديار بكرى (ت ٩٦٦ هـ / ١٥٥٩ م):
- « تاریخ الخمیس فی أحوال أنفس نفیس » ، جزءان ، مؤسسة شعبان ، بیروت .
  - (١٧) ابن الديبع ( ت ٩٤٤ هـ / ١٥٣٧ م ) .
- « حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار عَلِيَّ وعلى آله المصطفين الأخيار » تحقيق عبد الله ابراهيم الانصاري ، مطبعة الكتبي ، دمشق ، الجزء الثاني .
  - (۱۸) الدهبي ( ت ۷٤۸ هـ / ۱۳٤۸ م ) :
- « المغارى » تحقيق محمد محمود حمدان ، الطبعة الأولى ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٥ م .
  - (١٩) ابن الزبير ( عروة ت ٩٣ هـ / ٧١١ م ) :
- « مغازى رسول الله عَلِيْكُم » جمع وتحقيق محمد الأعظمى ، الطبعة الأولى منشورات مكتب التربية العربى لدول الحليج ، الرياض ١٤٠١ هـ / ١٩٨١ م
  - (۲۰) الزمخشری ( ت ۵۳۸ هـ / ۱۱٤۳ م ) : -
  - « الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل .
  - الطبعة الأولى ، دار الفكر ، بيروت ، ١٣٩٧ هـ / ١٩٧٧ م .

- (۲۱) ابن زنجویه ( ت ۲۵۱ هـ / ۸۶۵ م )
- « الأموال » اللاثة أجزاء ، محقيق شاكر ذيب فياض ، الطبعة الأولى ، مركز الملك فيصل للبحوت والدراسات الاسلامية ، الرياض ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ .
  - (۲۲) ابن سعد ( ت ۲۳۰ هـ / ۸٤٥ م ) :
  - « الطبقات الكبرى » ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، الجزء الثاني .
    - (۲۳) ابن سعید الاندلسی ( ت ۱۸۵ هـ / م ) : .
- « نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب » جزءان ، تحقيق نصرت عبد الرحمن ، عمان ، الأردن ، ١٩٨٢ م
  - (۲٤) السمعاني ( ٥٦٢ هـ /١١٦٧م ) :
- « الأنساب » في خمسة أجزاء ، تحقيق عبد الله عمر البارودي ، الطبعة الأولى ، دار الحنان ، بيروت ، ١٤٠٨ هـ / ١٩٨٨ م .
  - (۲۰) السمهودي (ت ۹۱۱ هـ / ۱۵۰۶ م):
- « وفاء الوفا بأحبار دار المصطفى »،فى أربعة أجزاء ، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ، الطبعة الثالثة ، دار احياء التراث ، بيروت، ١٩٨١هـ/ ١٩٨١
  - (۲٦) السهيلي (ت ٥٨١ هـ / ١١٨٥ م):
  - « الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام »اتحقيق عبد الرحمن الوكيل ، القاهرة ١٣٩٠ هـ / ١٩٧٠ م ، الجزء السادس .
    - (۲۷) السويدي (ت هـ/ م):
  - « سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٦ م

- (۲۸)ابن سید الناس (ت ۷۳۶ هـ / ۱۳۳۳ م):
- « عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير » دار المعرفة ، بيروت ، الجزء الثاني .
  - (۲۹) ابن شبة ( ت ۲۶۲ هـ / ۸۷۵ م ) :
- « تاريخ المدينة المنورة »،أربعة أجزاء ، تحقيق فهيم شلتوت ، دار الأصفهاني للطباعة ، جدة ، ١٣٩٩ هـ / ١٩٧٩ م .
  - (۳۰) الشيباني (ت ۱۸۹ هـ / ۸۰۶ م):
- « شرح كتاب السير الكبير ، » املاء محمد بن أحمد السرخسي ، تحقيق صلاح الدين المنجد ، خمسة أجزاء ، مطبوعات معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية ، مطبعة شركة الاعلانات الشرقية ، القاهرة ١٩٧١ م .
  - (٣١) الصالحي (ت ٩٤٢ هـ / ١٥٣٥ م):
  - « سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد » ،
- حـ ٣ ، تحقیق عبد العزیز حلمی ، القاهرة ١٣٩٥ هـ / ١٩٧٥ ، و حـ ٤ ، تحقیق ابراهیم الترزی وعبد الکریم العزباوی ، القاهرة ١٣٩٩ هـ / ١٩٧٩ م ،
- و حــ ٥ ، تحقيق فهيم شلتوت وجودة هلال ، القاهرة ١٠٤٠٤. هـ /
- و حد 7 ، تحقیق ابراهیم التزری و عبد الکریم العزباوی ، القاهرة
  - (۳۲) الطبری (ت ۳۱۰ هـ / ۹۲۳ م):
- « تاريخ الرسل والملوك » ، تحقيق محمد أبو الفضل البراهيم ، الطبعة الأولى ، دار المعارف بمصر ١٩٧٧ م ، الجزءان الثاني والثالث .

- (۳۳) الفيروزابادي (ت ۸۲۳ هـ / ١٤١٥ م)
- « المغانم المطابة في معالم طابة » ، تحقيق حمد الجاسر ، الطبعة الأولى ، منشورات دار اليمامة ، الرياض ، ١٣٨٩ هـ / ١٩٦٩ م .
  - (٣٤) ابن قيم الجوزية ( ت ٧٥١ هـ / ١٣٥٠ م ) :
- « زاد المعاد في هدى خير العباد » تحقيق شعيب وعبد القادر الأرنؤوط ، الطبعة الثالثة عشر ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٦ م ، الجزء الثالث .
  - (۳۰) ابن کثیر (ت ۷۷۱ هـ / ۱۳۷۳ م):
- « السيرة النبوية » ثلاثة أجزاء ، تحقيق مصطفى عبد الواحد ، دار المعرفة ، بيروت ١٤٠٣ هـ / ١٩٨٣ م .
  - (٣٦) ـــــــ : « البداية والنهاية » ، دار الفكر ، بيروت ، ١٣٩٨هـ/ ١٩٧٨ م ، الجزءان الثالث والرابع .
    - (٣٧) الكلاعي الأندلسي (ت ٦٣٤ هـ / ١٢٣٧ م):
  - « الاكتفاء في مغازى رسول الله والثلاثة الخلفاء » ، جزءان ، تحقيق مصطفى عبد الواحد ، القاهرة ١٣٨٧ هـ / ١٩٦٨ م .
    - (٣٨) العباسي ( توفي في القرن العاشر ) :
  - « عمدة الأخبار في مدينة المختار » تحقيق حمد الجاسر ، الطبعة الخامسة ، منشورات أسعد درابزوني الحسيني ، المدينة المنورة .
    - (٣٩) ابن عبد البر ( ت ٤٦٣ هـ / ١٠٧٠ م ) :
  - « الدرر في احتصار المغازي والسير «متحقيق شوقي ضيف ، الطبعة الثانية دار المعارف بمصر ١٤٠٣ هـ / ١٩٨٣ م

- (٤٠) أبو عبيد ( ت ٢٢٤ هـ / ٨٣٨ م ) :
- « كتاب السلاح » متحقيق حاتم صالح الضامن ، الطبعة الثانية ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٥ م .
- (٤١) \_\_\_\_\_ : « الأموال » ، تحقيق محمد خليل هراس ، الطبعة الثانية ، دار الفكر ، بيروت ، ١٣٩٥ هـ / ١٩٧٥ م .
  - (٤٢) المراغي (ت ٨١٦ هـ / ١٤١٣ م):
- « تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة » تحقيق محمد عبد الجواد الأصمعي ، الطبعة الثانية ، المدينة المنورة ١٤٠١٤ هـ / ١٩٨١ م .
  - (٤٣) ابن منظور ( ت ٧١١ هـ / ١٣١١ م ) :
- « لسان العرب المحيط »،تحقيق عبد الله على الكبير وآخران ، دار المعارف بمصم .
  - (٤) المقريزي ( ت ٨٤٥ هـ / ١٤٤١ م ) :
- « امتاع الاسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع » ، الجزء الأول تحقيق محمد النميسي ، الطبعة الأولى ، القاهرة ١٤٠١ هـ / ١٩٨١ م .
  - (٤٥) ابن النجار ( ت ٦٤٧ هـ / ١٢٤٩ م ) :
- « أخبار مدينة الرسول ، المعروف باسم الدرة الثمينة فى أخبار المدينة » م تحقيق صالح محمد جمال ، الطبعة الثالثة ، مكة ١٩٦٦ م .
  - (٤٦) النويرى ( ت ٧٣٣ هـ / ١٣٣٢ م ) :
  - « نهاية الأرب فى فنون الأدب » المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ، القاهرة ، الجزء السابع عشر .

- (٤٧) ابن هذيل ( توفي في أواخر القرب الثامن )
- « حلية الفرسان وشعار الشجعان » تحقيق محمد عبد الغبي حسن ، دار المعارف عصر ١٩٥١ م .
  - (٤٨) ابن هشام ( ت ٢١٨ هـ / ٨٣٣ م ) :
- « السيرة النبوية » محققيق مصطفى السقا وآخران ، دار احياء التراث العربي ، بيروت . الجزءان الثالث والرابع .
  - (٤٩) الحمداني (ت ٣٣٤ هـ / ٩٤٦ م):
- « صفة جزيرة العرب » تحقيق محمد بن على الأكوع ، الرياض ، ١٣٩٤ هـ/ ١٩٧٤ م .
  - (٥٠) الواقدي (ت ٢٠٧ هـ / ٨٢٢ م):
  - « المغازى » ، ثلاثة أجزاء ، تحقيق مارسدن جونس ، عالم الكتب ، بيروت ، ١٩٦٥ م .
    - (٥١) ياقوت ( ت ٦٢٦ هـ / ١٢٢٨ م ) :
  - « معجم البلدان » محمسة أجزاء ، دار صادر ، بيروت ١٣٩٧ هـ/ ١٩٧٧
    - (۵۲) اليعقوبي (ت ٢٨٤ هـ / ٨٩٦ م):
    - « تاریخ الیعقوبی » ، جزءان ، بیروت ، ۱۳۷۹هـ/ ۱۹۵۷م .

## ثانياً : المراجع

- (٥٣) الأفعاني ( سعيد ) 🖖
- « أسواق العرب في الجاهلية والاسلام » ، الطبعة الثانية ، دار الفكر ، بيروت ، ١٣٩٤هـ/ ١٩٧٤ م .

- (٤٥) الألوسي ( محمود ) :
- « بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ، الطبعة الثانية ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الحزء الثالث .
  - (٥٥) باشميل ( محمد أحمد ) :
- « غزوة خيبر » ، الطبعة الخامسة ، بيروت ، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩ م .
  - (٥٦) الجاسر (حمد):
  - « فى شمال غرب الجزيرة » ، الطبعة الأولى ، بيروت ، ١٣٩٠هـ.
    - (۷٥) جروهمان (أدولف):
- « حيبر » مقال بدائرة المعارف الاسلامية ، ترجمة محمد ثابت وآخرون ، القاهرة ، ١٣٥٢هـ/ ١٩٣٣م ، الجزء التاسع .
  - (٥٨) جهادية القره غلى:
- « العقلية العربية في التنظيمات الادارية والعسكرية في العراق والشام خلال العصر العباسي الأول ، الطبعة الأولى ، بغداد ، ١٩٨٦ م .
  - (٩٥) جواد على :
- « المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام » ، الطبعة الثالثة ، بيروت ، 19۸٠ م .
  - (٦٠) جيلمور : ( مايكل ) وآخرون :
- « تقرير مبدئى عن مسح المنطقتين الشمالية الغربية والشمالية » ، اطلال ( حولية الآثار العربية السعودية ) ، العدد السادس ، الرياض ، ٢ ١٤٨ هـ/ ١٩٨٢ م .
  - (٦١) حسن ظاظا والسيد عاشور :
- « شريعة الحرب عند اليهود » ، الطبعة الأولى ، القاهرة ، ١٩٧٦ م . (٦٢) خليف ( يوسف ) :
- « الشعراء الصعاليك » ، الطبعة الثالثة ، دار المعارف بمصر ، ١٩٧٨ م .

- (٦٣) الدقدوق ( وفيق ) :
- « الجندية في عهد الدولة الأموية » ، الطبعة الأولى ، بيروت ، ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٥ م .
  - (٦٤) زيات ( حبيب ) :
- « اليهود في الخلافة العباسية » ، مجلة المشرق ، السنة السادسة والثلاثون ، بيروت ، ١٩٣٨ م .
  - (٦٥) زيدان ( جورجي ) :
- « تاريخ التمدن الاسلامي » ، الطبعة الثانية ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت .
  - (٦٦) سيف الدين سعيد:
- « الحركات العسكرية للرسول الأعظم في كفتى الميزان » ، الطبعة الأولى ، بيروت ، ١٩٨٣ م ، الجزء الثاني .
  - (٦٧) شنودة ( زكبي ) :
  - « المجتمع اليهودي ؛ الانجلو المصرية القاهرة ( بدون تاريخ ) ·
    - (٦٨) عبد الرءوف عون:
- « الفن الحربي في صدر الاسلام » ، دار المعارف بمصر ، ١٩٦١ م .
  - (٩٩) عبد الرحمن زكى :
  - « الحرب عند العرب » ، دار المعارف بمصر ، ١٩٧٧ م .
  - (۷۰) عوض الشهرى :
- « مرويات غزوة خيبر » ، جمع وتحقيق ، رسالة ماجستير ، غير مطبوعة ، الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة ، ١٣٩٩هـ/ ١٩٨٠ م .
  - (۷۱) فؤاد حسنين :
  - « المجتمع الأسرائيلي حتى تشريده » ، القاهرة ، ١٩٦٦م.

- (۷۲) فاروق عمر فوزی:
- « الرايات وشعارات الحرب عند العرب في صور الاسلام » موسوعة الجيش والسلاح ، بغداد ، ١٩٨٨م، الجزء الرابع .
  - (۷۳) مهران ( بحمد بيومي ) :
- « دراسات في تاريخ العرب القديم » الطبعة الثانية ، مطابع جامعة الامام محمد بن مسعود الاسلامية ، الرياض ، ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠ م .
  - (٧٤) ولفنسون ( اسرائيل ) :
  - « تاریخ الیهود فی بلاد العرب » ، القاهرة ، ۱۳٤٥هـ/ ۱۹۲۷م.

رقم الايداع ٥٧٧٠ / ٨٩